# محفاضل لجمالي

جھے د فی سبیل العراق للعرورہے والأسے لام





دار الحكمة

القلبعثة الأولحث 1214 مر 1914م

DAR AL-HIKMA

Publishing and Distribution



للطباعة والنشر والتوزيع

# مخأضالجالي

ج*ھا د فی سبیل* ال**عراق لِعرورہ** والأسِلام

> مجموعة الخطب والرسائل والمقالات التي تناولت سيرة الفقيد **الدكت**ور محمد فاضل الجمالي

بمناسبة الحفل الاربعين الذي اقيم تأبيناً له يوم الجمعة المصادف ١٩٩٧/٦/٢٧ في قاعة الجمعية الملكية الجغرافية ــ لندن

دار الحكمة



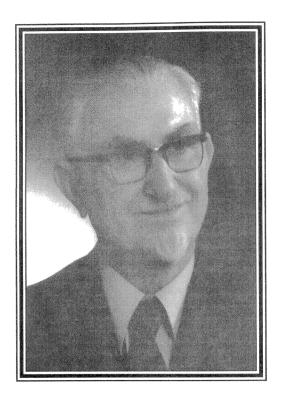

الدكتور محمد فاضل الجمالي

## **مقادمة** كم من قريب ٍ ناى عني فأوجمني وكم عزيز مضى قبلي فابكاني حافظ ابراهيم

لقد مضى (الجمالي) أحد رؤساء الوزارات العراقية في العهد الملكي الى جوار ربه في (تونس) العاصمة يوم الخميس ١٩٩٧ ، والحدجة ٤٩١٧ هـ المواقل ١٩٩٧ ، في العاصمة يوم الخميس ١٩٩٧ ، وانظوى بوفاته علم من اعلام الفكر والثقافة وصفحة ناصعة من صقحات الجهاد والتضحية في سبيل الحرية والاستقلال والامن والتقدم للعراق وسائر الأقطار العربية والاسلامية ودول العالم الثالث .

كان (الجمالي) يعيش حياة أقرب الى الزهد والتقشف ينفق مما بيده في اقتناء الكتب ومتابعة الصحف والفنون الرفيعة اكثر مما ينفق على مطاليب الحياة المادية ومظاهرها، مفضلاً الميش ببساطة وترفع وإياء.

وكان رحمه الله متفهما لروح الاسلام وملتزماً باداء الفرائض الدينية في مواقيتها وبكامل شروطها. يحفظ الكثير من آيات الذكر الحكيم ويحمل دائماً في جيبه والى القرب من قلبه نسخة صغيرة من القرآن للبركة ـ كما كان يقول ـ ويرجع اليها مستشهداً بها في الرد على خصومه كلما دعت الحاجة، ويأنس بتلاوتها في وحدته واسفاره.

مكانة الجمالي العلمية ومواقفه السياسية الجريئة وصفاته الشخصية حببته الى قلوب الجميع ممن عرفوه او قراوا له ولذك كان الحزن عميقاً وشاملاً بوفاته. وكان على أشدّه بين اصدفاته الذين اعتداوا لقاءه كل صيف في لندن عندما ياتي زائراً لها، ليذهب منها مع قرينته لزيارة ولدهما الكبر (ليث) في احد مصحات (ادنبره).

وتعبيراً عن هذا الشعور وبدافع الوفاء لاخ كريم ورجل كبير اعطى الكثير لوطنه وامته تنادى عدد منهم لاقامة حفل لتأبينه في اربعينه جدير بمكانته وخدماته. وبعد الاتصال بعدد من الاخوان والاصدقاءالمقيمين في بلاد مختلفة والذين تجمعهم رابطة المحبة والتقدير للفقيد، تالفت (هيئة تابينية) وتم تنظيم (منهاج للحفل) يجد القارئ تفاصيلهما في ملاحق هذا الكراس.

لقد انعقد الحفل في قاعة (الجمعية الملكية الجغرافية) في كنسينكتون ـ لندن مساء يوم الجمعة ٢٧ / ١٩٩٨ / واحتشدت القاعة على سعتها بالمؤبنين الذين كان ببنهم عدد من سفراء الدول العربية وممثليها ومندوب الجامعة العربية في لندن ووجوه المجتمع العربي فيها وبعض المفكرين والدبلوماسيين البريطانيين من اصدقاء الفقيد ومندوبي الصحافة ووسائل الاعلام اما الاغلبية الكبرى فكانت من ابناء الجالية المراقية رجالاً ونساءً على اختلاف مشاربهم ومن بينهم رؤساء الهيئات الدينية والمنظمات السياسية والجمعيات الادبية والمهنية ورجال الاعمال، والجامعيات والجامعيين وغيرهم.

لقد كان الحفل حاشداً مهيباً تمثلت فيه مختلف فئات المجتمع العربي والعراقي في لندن بوحدة وانسجام وتظاهرة نادرة لم تشهد من قبل. فكانت تعبيراً عن بعض ما كان (الجمالي) يدعو اليه طوال حياته من الفة ومحبة ووحدة واتفاق بين ابناء العراق وبين العرب اجمعين. وكان ذلك اعظم تكريم له وعلامة مضيئة على الطريق الصحيح نحو مستقبل افضل للجميم.

لقد نسب الاخوان اعضاء (هيئة التابين) ان يقوم كاتب هذه السطور بالاعداد للحفل وتنظيمه ولكن لولا جهود ومساعدات عدد من اعضاء الهيئة، لما امكن انجاز ما تم. ومن الواجب ان أشيد هنا بوجه خاص بالدعم والتشجيع الكبير الذي لقيناه في هذا السبيل من سيادة الشريف الحسين بن علي الذي ربطته علاقة ود وصداقة وثيقة بالفقيد منذ ان عرفه في بغداد، فلسيادته فائق الشكر والتقدير.

ولقد ساهم عدد من الاخوان مساهمة مباشرة في تنظيم الحفل وانجاحه وأخص بالذكر منهم الدكتور غسان العطية الذي قام بتحرير ترجمة حال الفقيد وتنظيم منهاج الحفل، والدكتور رغيد المسلح والاستاذ نجدت فتحي صفوت والدكتور نبيل باسين الذين تطوعوا لالقاء الخطب والكلمات التي تمذر على اصحابها الحضور فلهم جميعاً جزيل الشكر والامتنان، اما السادة الذين تقدموا بالخطب والكلمات الرائعة التي القيت في الحفل والرسائل الكريمة التي استلمت، فلا يمكن للكلمات ان تفي بحقهم واكتفي بتسجيل شكرنا وشكر عائلة الفقيد لهم والله يعقظهم ويرعاهم.

لقد ارتاى اعضاء (هيئة التابين) اصدار هذا الكراس ليكون سجلاً ومرجعاً لهذه المناسبة الوطنية التي اقترنت بوفاة القليد الكبير. وكان من حسن التوفيق ان التقينا بالاستاذ ناظم رمزي الرسام التشكيلي المراقي المعروف فتفضل مشكوراً بالتبرع بتصميم الكراس والمساهمة في اعداده.

ختاماً نبتهل الى الله تعالى ان يتغمد (ابا ليث) برحمته ورضوانه . وعزاءً لوطنه وامته وعائلته واصدقائه وفي ذمة الله والتاريخ ما بذل من جهد وما خلف من تراث وفكر لابناء هذا الجيل ومن بعده . وإنا لله وإنا اليه راجعون

**عبد الغني الدلي** لندن ـ ۱۹۹۸/۳/۱۹۹۸

# نعى «الجمالي» في الصحف العربية

#### رحيل الجمالي آخر موقعي ميثاق الأمم المتحدة والشرق الاوسط، الاثنين 27 / 0 / 1997

توفي مساء اول من امس الدكتور محمد فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق السابق المقيم في الرابعة والتسعين من عمره من تونس منذ عام ١٩٦١ . وكان الدكتور الجمالي الذي توفي في الرابعة والتسعين من عمره من البرز الشخصيات العربية في الامم المتحادة، وهو آخر من يقي على قيد الحياة من الذين وقعوا على ميثاق المنظمة اللولية في مؤتمر سان فرانسيسكو في ما ١٩٤٥ . وتولى الجمالي رئاسة الوزاد في العراق مرتين ورئاسة أوصل مرتين ووزارة الخارجية فماني مرات، وكان من أوصح السابق العراقيين في العهد الملكي ثقافة واكثرهم نشاطا، وقد عرف بدفاعه الملكي ثقافة واكثرهم نشاطا، وقد عرف بدفاعه المجيد عن القضايا العربية في المحاد العربي،

#### وفاة محمد فاضل الجمالي رئيس الوزراء العراقي الاسبق في تونس «القدس» الاثنين. ٢٦ / ٥ / ٩٧

تونس ــ اف ب: ذكرت الصحف التونسية امس ان محمد فاضل الجمالي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في العراق في الخمسينات توفي السبت عن ٩٤ عاما في العاصمة التونسية، حيث استقر منذ العام ١٩٦٢.

ولد الجمالي في الكاظمية (العراق) في ٢٠ نيسان (ابريل) ١٩٠٣ وشغل مناصب حكومية عليا في عهد الملكية في العراق. وقد تولى مرتين رئاسة المجلس الوطني ومجلس الوزراء بعد ان شغل مرّات عدة منصب وزير الخارجية.

حكم عليه بالاعدام اثناء الثورة التي قضت على النظام الملكي في العراق في العام ١٩٥٨ ثم اطلق سراحه في تموز (يوليو) ١٩٦١ ليتوجه في العام ١٩٦٣ الى تونس التي استقر فيها بحريد ذلك الحين ومارس تدريس مادة الفلسفة والتربية والتعليم الديني لفترة طويلة في جامعة تونس العاصمة. وكانت الصحف التونسية تنشر بانتظام تحليلات ودراسات له باللغة العربية حول نضايا عربية وفلسطينية.

وامس حيت مجمل وسائل الاعلام التونسية الجمالي واصفة اياه بـ الناشط العربي الكبير وصديق تونس»، كما اشادت بعمله في مجال واللفاع عن حق الشعوب بالحرية والاستقلال».

وقد فاجا الجمالي الكثير من المراقبين السياسيين في العراق عندما اتخذ موقفا قويا ضد الولايات المتحدة الامريكية اثناء غاراتها على العراق وكتب مقالات عديدة ضد الهجمة الامريكية على بلاده.

ومن المعروف ان الجمالي كان من الموقعين على ميثاق تأسيس الامم المتحدة وكان من اشرس المدافعين عن قضية فلسطين في المحافل الدولية.

#### الراحل في سطور

ولد محمد فاضل الجمالي في مدينة الكاظمية عام ١٩٠٣ في عائلة من نسل وبني شببة الحمدة وهم فرع من فروع قبيلة وقريش، في مكة المكرمة. وقد هاجرت العائلة من الحجاز الى المراق قبل حوالي ثلاثة قرون وحصلت على وفرمان، الرادة سلطانية من الخليفة المشماني في اسطنبول، صادر في محرم الحرام ٢٠٢١هـ ( ٢٦١١م)، مايزال في حوزة المائلة، يعهد اليها فيه خدمة ضريح الإمام وأبو يوسف، احد أثمة الحنفية المدفون قرب مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد جواد وهما من سلالة الإمام على بن أبي طالب ومن أثمة الشيعة الاثني عشرية. وبعد دراسته علوم الدين واللغة العربية في مدرسة الامام الخالصي، التحق بدار المعلمين الابتدائية في بغداد.

- أوفد في بعثة علمية للدراسة في الجامعة الامريكية في بيروت وتخرج منها عام ١٩٢٧، مارس التعليم في دار المعلمين الابتدائية ببغداد ثم سافر بمنحة دراسية للدراسة الى الولايات المتحدة حيث حصل على الدكتوراه في علوم التربية من جامعة كولومبيا بنيويورك سنة ١٩٣٢.
- ■عين عام ١٩٣٢ مرشدا عاما في وزارة المعارف العراقية، ثم مديرا عاماً لها وبعد ذلك مفتشا عاما في ذات الوزارة.
- ■وفي عام ١٩٤٣ نقلت خدماته الى وزارة الخارجية حيث عين مديرا عاما، وانضم الى الوفد العراقي الى مؤتمر سان فرنسيسكو عام ١٩٤٥ حيث وقع على ميثاق تأسيس الأمم المتحدة باسم العراق.
- تولى وزارة الخارجية ثماني مرات في وزارات مختلفة، وانتخب نائبا في مجلس النواب، كما تولى رئاسة المجلس مرتين.
- تولى رئاسة الحكومة مرتين (في عام ١٩٥٣ و ١٩٥٤)، في عهد الملك فيصل الثاني، كما تراس الوفد العراقي الى المؤتمر الآسيوي الافريقي في باندونغ عام ١٩٥٥.
- اعتقل عام ١٩٥٨ بعد ثورة تموز (يوليو)، وحكم عليه بالاعدام و٥٥ عاما من السجن، وتدخل عدد من رؤوساء الدول والحكومات في العالم من اجل انقاذ حياته، وتمكن الملك الراحل محمد الخامس من تخفيف حكم الاعدام عليه الى السجن تمهيداً للاعفاء عنه بعد تدخل مع الزعيم عبد الكريم قاسم.
- أفرج عنه عام ١٩٦١ بعد ثلاث سنوات من السجن وتوجه الى جنيف، ومن هناك دعاه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الى تونس حيث اقام فيها وعمل استاذا في جامعتها حتى وفائه.

- توفي في تونس يوم السبت المصادق ٢٤ آيار (مايو) ١٩٩٧، حيث تم دفنه هناك حسب وصيته، مخلفا زوجته السيدة (سارة) واولاده الثلاث، ليث، اسامة، عباس.
  - من أهم مؤلفات الدكتور محمد فاضل الجمالي:
- العراق الجديد: مشكلة تعليم العشائر البدوية فيه (أطروحة للدكتوراه باللغة الانكليزية)، ( ١٩٣٤).
  - مذكرة في مستقبل التربية والتعليم في العراق (١٩٤٤).
    - الخطر الصهيوني (١٩٤٥).
  - حقيقة الاسلام: دعوة الى الاسلام ـ رسائل من والد في السجن الى ولده (١٩٦٣).
    - العراق الحديث: آراء ومطالعات في شؤونه المصيرية (١٩٦٩).
      - الفلسفة التربوية في القرآن (طبعة ثانية ١٩٨٠).
        - صفحات من تاريخنا المعاصر (١٩٩٣).
      - مأساة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة (١٩٩٢).
      - فلتشرق الشمس من جديد على الأمة العربية (١٩٩٦).
        - الأمة العربية الى اين؟ (١٩٩٧).

# تكريم الجمالي بعد وفاته

لقد جرى للمرحوم الدكتور (محمد فاضل الجمالي) غداة وفاته الى مثواه الاخير، الذي كان اختاره بنفسه، في (ضاحية المرسي) - تونس، تشييع جماهيري حاشد رعاه رئيس كان اختاره بنفسه، في عمره وترآسه الجمهورية التونسية، الرئيس (زين العابدين بن علي) حفظه الله ومد في عمره وترآسه سماحة مفتي الديار التونسية (الحاج محمد المختار السلامي) الذي القى خطاباً بليغاً هزّ مشاعر الحاضرين (يجد القارئ نصه ضمن اقوال الصحف في هذا الكراس) كما أقيم مجلس فاتحة على روح الفقيد في داره في (تونس) أمته جموع غفيرة من طلابه وعارفيه، معزين انجال الفقيد وغالته.

واقيمت مجالس فاتحة على روح الفقيد، في مدينة (الكاظمية) في العراق مسقط رأسه. وفي لندن (في جامع ربجنت ـ بارك) من قبل اقرباء الفقيد (شامل النهر وحارث الجمالي) واصدقائه المقيمين في لندن.

كما أقام السيد سعد صالح جبر مجلس فاتحة على روح الفقيد في قاعة ( كينسنكتون تاون هول ) ـلندن .

وانعقد في نفس اليوم الذي اقيم فيه الحفل الأربميني لتابين الفقيد يوم ٢/ ٢/ ١٩٩٧ في لندن، حفل تابيني للفقيد في تونس برعاية دولة رئيس الجمهورية التونسية وبرئاسة معالي السيد الشاذلي القليبي السكرتير العام السابق للجامعة العربية ومن اقرب اصدقائه. وكان معاليه مدعوا للمشاركة في حفل لندن واعتذر عن الحضور بسبب رئاسته للحفل في رتونس)، وابلغ هيئة التابين اعتذاره تلفونياً.

## هيئة التأبين (الترتيب حسب الحروف الابجدية)

الشاذلي القليبي (تونس) الشريف الحسين بن على احمد الميلي (الجزائر) حسن الجلبى (مدير عام المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة) رغيد الصلح برهان الدجاني (فلسطين) رفعة الجادرجي سامي العلمي (فلسطين) سعد صالح جبر عبد الباري عطوان (فلسطن) سعدون القصاب عز الدين العراقي (المغرب) شكري صالح زكى (مدير عام منظمة المؤتمرالاسلامي) عيد الأمير علاوي عبد العزيز عثمان التوبجري (السعودية) عبد الكريم الازري (مدير عام المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة) عبد الغنى الدلى عبد الكريم غلاب (المغرب) عبد الله بكر عبد المجيد شومان (فلسطن) عدنان الباجه جي على احمد عتيقة (ليبيا) عصمت كتاني الشيخ الحاج محمد المختار السلامي غسان العطبة (مفتى الجمهورية التونسية) مصطفى بن حليم (ليبيا) فاضل الجلبى فيصل الدملوجي محمد بوستة (المغرب) (امين عام حزب الاستقلال) الشيخ مهدي الخالصي نديم دمشقية (لبنان) نجدة فتحى صفوة Lord Gilmore of Craigmiller Mr. H. J. Almond Sir Harold Beeley, KCMG, C. B. E. Mr. W. L. M. Conner Sir Richard Beaumont Dr. C. Waddy Sir John Moberly Mr. P. J. Everington Mr. David Newsome (USA) M. Marcel Grandy Mr. A. R. K. Mackenzie M. Michel Koechlin

#### منهاج حفل تأبين الفقيد الكبير الدكتور محمد فاضل الجمالي

- تلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم
- كلمة الافتتاح ـ الاستاذ عبد الغنى الدلى.
- خطاب الاستاذ عبد الكريم الازري ـ وزير عراقي سابق.
- رسالة الدكتور عز الدين العراقي ـ رئيس وزراء (المغرب) سابقاً، ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي .
  - رسالة الدكتور قسطنطين زريق مفكر عربي (لبنان).
- خطاب الدكتور عدنان الباجه جي ـ وزير عراقي سابق، وممثل العراق الدائم لدى الامم المتحدة سابقاً.
  - رسالة الدكتور حسن الجلبي ـ رئيس الجامعة الاسلامية (لبنان).
- رسالة الدكتور علي احمد عتيقة ـ وزير ليبي سابق، ورثيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط سابقاً.
  - خطاب الاستاذ عفيف صافية \_المفوض الفلسطني العام لدى المملكة المتحدة.
- وسالة الاستاذ برهان الدجاني ـ امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد
   العربية .
  - خطاب الاستاذ نجدة فتحى صفوة \_ ديبلوماسي ومؤرخ عراقي.
    - خطاب Mr. Everington \_ ( حركة التسلح الخلقي ) Moral Re-Armament Movement
  - رسالة الاستاذ عصمت كتاني ـ المستشار الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة.
    - رسالة الاستاذ حسن الامين ـ استاذ في الجامعة الاسلامية ـ لبنان.
    - رسالة الدكتور ابراهيم بيضون \_استاذ في الجامعة الاسلامية \_ لبنان .
- خطاب الدكتور فاضل الجلبي ـ خبير اقتصادي في شؤون النفط / وكيل وزارة النفط سابقاً ـ العراق .
  - كلمة عائلة الفقيد ـ الدكتور اسامة محمد فاضل الجمالي.
    - الختام

الساعة التاسعة مساء الجمعة ٢٢ صفر ١٤١٨هـ الموافق ٢٧ حزيران ١٩٩٧

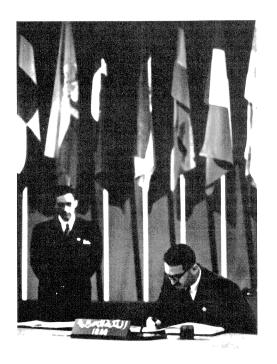

الدكتور محمد فاضل الجمالي - مندوب العراق - يوقع على ميثاق الامم المتحدة في سان فرنسسكو عام ١٩٤٥

## كلمة الافتتاح ـ عبد الغنى الدلى

## يسم الله الرحمن الرحيم

ايها الحفل الكريم

نيابة عن اخواني اعضاء هيئة التابين واصالة عن نفسي احييكم وارحب بكم واشكركم على الحضور في هذا الحفل التابيني في اربعين الفقيد الكبير الدكتور محمد فاضل الجمالي فقيد العراق والعروبة والاسلام.

لقد عرفت الفقيد على مدى خمسين عاماً في السراء والضراء، فكان دائماً هو ذلك الانسان الوفي لاخوانه المتواضع في سلوكه المتسامح حتى مع الد خصومه والمتفائل ابداً في اشد الظروف حلكة وظلاماً. ولم المس فيه خلال هذه الفترة الطويلة سوى الصدق في القول والاخلاص في العمل والتمسك بالمئل العليا.

لذلك فالحزن على (ابي ليث) عظيم والخسارة بغيابه جسيمة.

كانت المراسلات بيني وبين الفقيد مستمرة حتى آخر إيام حياته ... ولشد ما ادهشني وأثار شجوني انني تسلمت بعد إيام قليلة من وفاته رزمة ضخمة بالبريد المسجل من (تونس) وإذا بها تضم رسائلي له طيلة اربعين عاماً محفوظة بعناية واتقان ومعها رسالة من نجله الدكتور سالة يقول فيها أن المرحوم والده أوصى باعادة هذه الرسائل لي بعد وفاته. فكالت آخر رسالة وفاء منه ونموذج من سلوكه الرفيع وتعامله الانساني مع اخواته واصدقائه. كثيرة هي المزيا النبيلة والخصال الحميدة التي اتصف بها الفقيد وليس من السهل الاحاطة بها في وقت محدوده ولمل خير من اوجز القول واصاب الهدف فيها هو الشيخ الجليل (البشير الابراهيمي) رئيس جمعية علماء الدين الجزائريين، حيث قال في خطاب بليغ القاه في حفال بليغ القاه في حفال منهذه:

ه وانت أيها الدكتور جمعت في شخصك كما جمعت في اسمك ثلاث صفات نادرة هي المحمد والفضل والجمال.

وسيأتي حديث هذه الصفات وامثالها في الخطب والرسائل او الكلمات التي تفضل بها عدد كبير من اصدقاء الفقيد وزملائه وتلامذته المنتشرين في انحاء مختلفة في العالم وقد حضر عدد منهم بنفسه للمشاركة في هذا الحفل، وتعذر الحضور على آخرين وستلقى كلمات هؤلاء بالنيابة عنهم من قبل الاخوان الدكتور رغيد الصلح والاستاذ نجدت فتحي صفوت والدكتور نبيل ياسين الذين تطوعوا للقيام بهذه المهمة.

ومتلقى بعض الكلمات باللغة الأنكليزية من قبل اصدقاء الفقيد من اعضاء (حركة التسلح الخلقي) Moral Re-Armament Movement أه التي كان الفقيد عضواً بارزاً فيها .

اشكركُم ثانية وادعوكم للاستماع لكلمات التأبين حسب المنهاج الذي بأيديكم والسلام عليكم.

لندن ۲۷ حزیران ۱۹۹۷

#### خطاب الاستاذ عبد الكريم الازري

نجتمع هذا اليوم لتابين رجل مجاهد من أنبل الرجال تميزت حياته بالعفة والنزاهة والاستقامة في سبيل الحق والمبدأ.

كأن المرحوم الجمالي متواضعاً قنوعاً لا تغره مباهج الدنيا وزينتها. كان دائما يردد الآية الكريمة، ووما الحياة الدنيا الامتاع الغرور،

كان عفيف اللسان متسامحاً يغفر أساءة المسيئين اليه ويقول سامحهم الله.

كان مسلماً ورعاً متمسكاً بممارسة الشعائر الاسلامية، ولكنه كان مسلما مجدداً يمقت التفرقة بين المذاهب والاديان والعناصر ويرى انها من البلايا والعقبات التي لا بد من زوالها اذا اردنا تحقيق الصفاء والسلام والوحدة الوطنية .

كان المرحوم الجمالي مؤمناً ايماناً عميقاً راسخاً بالديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة. كما كان مؤمناً بالقومية العربية اشد الايمان. كان المرحوم الجمالي باختصار مسلما عراقيا عربيا ديمقراطيا. كان هذا في رأيه طريق التقدم والسلام والاستقرار في المجتمعات العربية.

وقد اعد الجمالي نفسه لخدمة وطنه العراق ولبناء الدولة العراقية في حقل اختصاصه وهر حقل التجميل المتحدد التجميل التركن ظروفا التربية والتمليم، ولم يدار في خلله ان يعمل في حقل آخر او مجالات اخرى، ولكن ظروفا سياسة سياسية داخلية وخارجية تضافرت على ابعاده عن هذا الحقل الي حقل اتحز، هو حقل السياسة الخارجية، فاتبح له المجالية من التطلم والمتحدد والمتح

لقد تجلت مواهبه الممتازة بمشاركته في وضع ميثاق الامم المتحدة وفي خطبه ونشاطاته فيها. لقد جعلت منه هذه النشاطات وهذا الجهاد المتواصل شخصية عالمية مرموقة.

ولكن الجمالي رغم هذه الانجازات العقليمة في خدمة وطنة العربي الكبير ظلٌ دَائمٌ الحنين الى وطنه الاول والى حقل عمله الاول وهو التربية والتعليم لخدمة الشعب العراقي وبناء الدولة العراقية.

ترجع صلتي باستاذي وأخي الكبير المرحوم محمد فاضل الجمالي الى اوائل العمر. لقد ولدنا في نفس المدينة مدينة الكاظمية التي هي الآن ضاحية من ضواحي بغداد.

ولد هو في عام ١٩٠٢، وإنا في عام ١٩٠٩، نشأ المرحوم الجمالي في محيط ديني محافظ، وكان المفروض فيه الابتحار عام ١٩٠٩، نشأ المرحوم الجمالي في محيط ديني محافظ، وكان المفروض فيه ان يلتحق بمدرسة الأمام الخالصي الدينية ويتابع الدراسة فيها ليتخرج عالما دينيا ولكنه آثر السير في طريق آخر، وهو الالتحاق بالمندارس المدنية. . فانتسب الى مدرسة الانموذجية التي انشاها الحكم العثماني الاتحادي الجمالي عن تلك المدرسة الجديد التي قنحت ابوبلها لإبناء الشيمة للمرة الأولى، ويقول الجمالي عن تلك المدرسة ولم بشعر مطلقا باي تمييز بين السنة والشيعة في تلك المدرسة 1، التي لم يطل عمرها بسبب الاحتلال البريطاني.

وبعد الاحتلال البريطاني للعراق سنة ١٩١٧، انشئت مدرسة لتخريج المعلمين، فالتحق بها المرحوم الجمالي وعين المراق سنة ١٩٢٠، وكان عمره يومئذ سبعة عشر عاما، وعين معلماً في مدرسة الكاظمية الابتدائية للبنين، التي كنت فيها وُقتئذ تلميذاً في الصف الخامس الابتدائي، وكان عمري احد عشر عاماً.

وعند نجاحي في الأمتحان السنوي اهداني الجمالي، تقديرا منه لجهودي، كتاب ـ

Anderson's Favourite Tales وكتب عليه الأهداء التالي بالانكليزية:

I give this book to my obedient student Abdul Karim.

وذيله بالتوقيع التالي:

The Teacher Mohd. Fadle

24 March 1921

ای قبل سته وسبعین عاماً.

ولا ازال احتفظ بهذه الهدية الغالية من معلمي الاول المرحوم فاضل الجمالي.

وفي كانون الأول سنة ١٩٢١ ارسل الجمالي في اول بعثة علمية توفدها وزارة المعارف العراقية الى خارج العراق. وذلك الى الجامعة الأمريكية في بيروت، وقد تخرج منها في سنة ١٩٢٧، ورجع الى بغداد وعين مدرساً في دار المعلمين الابتدائية.

لقد كان لدراسته في الجامعة الامريكية في بيروت ومشاركته في النشاطات الاجتماعية الواسعة اثر في تحريره من المحيط المحدود الذي نشأ فيه. وكان لاختلاطه بالشباب العربي الجامعي وفي مقدمتهم الدكتور قسطنطين زريق، اثر كبير في نفسه.

فاصبح من المتحمسين للقومية العربية وتحديث المجتمع العربي وباختصار رجع الجمالي الى العراق شخصا جديدا غير الجمالي الذي ترك بغداد قبل بضعة سنوات للدراسة في بيروت.

لقد كان المرحوم طموحاً لتحقيق المزيد من الدراسة، فتشبث للحصول على منحة دراسية ونجح في سعيه فحصل على منحة مكنته من الدراسة في كلية المعلمين في جامعة كولومبيا، حيث التحق بها في عام ١٩٢٩، وحصل على الدكتوراه في التربية والتعليم في عام ١٩٣٢، وكان موضوع بحثه تعليم ابناء الريف والعشائر، والتي نشرت بالانكليزية بعنوان: مشكلة تعليم البدو.

وفي اوائل سنة ١٩٣٢ وصلت الى بغداد بلجنة الكشف التهذيبي التي كانت وزارة المعارف قد استقدمتها من بعض الجامعات الامريكية لدراسة نظام التربية والتعليم النافذ وقتئذ في العراق. وجاء بمعية اللجنة الدكتور فاضل الجمالي الذي عين مرافقاً رسمياً لها. وكان ذلك في عهد الملك فيصل الاول باني كيان العراق الحديث ومؤسس نهضته.

لقد قامت اللَّجِنة بمهمتها خير قيام وشخصّت النواقص التي كان يُعاني منها نظام التربية والتعليم في العراق وقتئذ تشخيصا وائعا دقيقا وقدمت في تقريرها توصيات مهمة لاصلاح تلك النواقص، غير ان الوزارة لم تاخذ بها. اما المرحوم الجمالي فقد استحدث له في مركز وزارة المعارف منصب باسم مرشد التعليم العام. وكنت وقتئذ سكرتيراً لوزارة المعارف وبدائا، المرحوم وانا، نتعاون تعاونا وثيقا. هو في الناحية الفنية وانا من الناحية الادارية، وقد حققنا انجازات مهمة في نشر التعليم.

وتم تعيين الجمالي فيما بعد مديرا عاما للمعارف، ولكن وجوده في هذا المنصب لم يدم طويلاً حيث نقل الي وظيفة مفتش المعارف العام، ومنها نقل الى وزارة الخارجية.

كان الجمالي مفكراً مصلحاً حراً. وعندما اشتركت معه وزيراً للمالية في الوزارة التي ألفها في سنة ١٩٥٣ أيد جميع المشاريع الاصلاحية التي كنت قد تقدمت بها والتي أقرها مجلس الوزراء وارسلها الى مجلس النواب.. الا أن هذه المشاريع اصطدمت بمقاومة عنيفة من المتنفذين واصحاب المصالح الذين كانوا سيتضرون منها.

يعتبر الجمالي من اهم رموز العهد الملكي، ذلك العهد الذي انجزت في زمنه مشاريع عمرانية هي من اهم ما أنجز في الشرق الاوسط آنذاك، كمشروع خزان الثرثار وخزان دوكان على الزاب الصغير، وخزان دربنديخان على نهر ديالي. وذلك رغم ضآلة موارد العراق من النفط وقتفذ، تلك الموارد التي تضاعفت اضعافا مضاعفة حتى قدرت بمبلغ يزيد عن ٢٠٠ مليار دولار للفترة بين ١٩٦٨ و ١٩٩١، ولكن وللاسف لم يتحقق من ورائها اية مشاريع ذات اهمية، وهدرت في حروب غير مبرة.

لقد ترك الجمالي عدداً من المؤلفات وهي تدور حول مختلف المواضيع التي كانت محل عنايته واهتمامه وجهاده، ولكني وكثير من اخوانه واصدقائه رجوناه عدة مرات ان يدون مذكرات تشرح بتفصيل قصة حياته وجهاده وانجازاته. ولكنه لم يفعل لان صحته امست لا تساعده على بذل ما يقتضيه هذا التاليف من جهد كبير، وخسر العالم قصة حياة هذا المجاهد الكبير مكتربة بقلمه.

لقد عاش الجمالي ستة وثلاثين عاما معززاً مكرما في وطنه العربي الثاني تونس التي رحبت. به واكرمته ايما كرم، حيا وميتا، واطلقت اسمه على احد شوارع العاصمة.

وقبل ان اختم كلمتي اسمموا لي ان اتلوا عليكم يعض ما جاء في آخر رسالة منه موجهة لي، مؤرخة في ١٢ نيسان ١٩٩٧، وكانها رسالة وداعية، يقول فيها:

و آني اشكر الله على الانحدار التدريجي في ضعف السمع والبصر وضغط الدم والروماتيزم في الفخذ والساق الايمن. اتناول الادوية وقطرات العين. واستمر في المطالعة (الصحف اليومية داخلية وخارجية) واكتب احيانا مم اقتصاد في الحركة والانتاج.

هموم العراق والأمة العربية والعالم الاسلامي والانسانية جمعاء لا تفارقني.. ولا يمضي يوم الا ويجري حديث بيني وبينك في الفكر والتصور.. اثرك في حياتي وتفكيري عميق.. حفظك الله وجازاك لما تحمله من عواطف نبيلة وصراحة واضحة في تفكيرك.

رحمك الله يا أبا ليث واسكنك فسيح جناته. . وإنا لله وإنا اليه راجعون.

## كلمة معالى الدكتور عز الدين العراقي

فقيد العروبة والاسلام المرحوم محمد فاضل الجمالي أيها الاخوة الكرام

تعود بي الذاكرة، وأنا أتحدث عن فقيد العروبة والأسلام الدكتور محمد فاضل الجمالي، الى أيام شبابي ودراستي الجامعية في باريس. إذ كانت أول مناسبة لي للتعرف عليه، متابعتي لجلسات هيئة الأمم المتحدة في قصر شايو بباريس واستماعي لما قاله في حق بلدي المحتل آنذاك.

وقدرت ما كان يقوم به في الجمعية العامة لهيئة الأمم وفي كواليسها الى جانب اخوانه الدين أتذاك ومشل الذين أتذاك ومشل الذين أتذاك ومشل الدين أثداك ومشل المسادة عبد الرحمن عزام الأمين ازير خارجية مصر بتنسيق مع مجموعة من الطلبة المغاربة . وهم قلة آذاك الذين كانوا يتابعون دراستهم بفرنسا. فاعجبت بالرجل وبإيمانه وصدقه وحرارة دفاعه عن العدل والحرية . وتطورت الاحداث في المغرب، ونلنا استقلالنا بعد بضع سنين فقط من هذه الجولة من كفاحنا المعزز بمسائدة اخواننا العرب، والمسلمين.

وامتحن الفقيد وغرض للموت، فجاء موقف جلالة الملك محمد الخامس ليدل على وفاء المغاربة واعترافهم بالجميل، إذ رفض رحمه الله أن يذهب الى العراق وبه فاضل الجمالي معرضا للموت بعد ما حكم عليه بالاعدام. فكان هذا الموقف الحازم سبباً لاتقاذ حياته. معرضا للموت بعد ما حكم عليه بالاعدام. فكان هذا الموقف الحازم سبباً لاتقاذ حياته. وكان من الصدف أن وجدتني بالعاصمة النونسية يوم نمي محمد فاضل الجمالي. فيمد أن المنه وقدمت عزائي الى المنه وبعض أفراد عائلته ولاحظت صورة لمحمد الخامس على طاولة في بيته وهي مصدرة ابنه وبعض مصدرة عنص محمد الخامس نفسه. فلا شك أن ذكرى هذا الرجل ستبقى عالقة في أذهان كل من عرفه وخبره أمعدنه واطلعوا على قلبه الكبير وحبه الصادق للمروبة والاسلام. وسيكون من باب الاعتراف بالجميل له أن تنطلع الإجبال التي لم تتع لها معرفته على خدماته ومواقفه وخوصوصا على أفكاره المتحررة الهادفة في باب السياسة والتعليم على الخصوص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### كلمة الدكتور قسطنطين زريق

#### بماذا اذكر فاضل الجمالي؟

لقد عاش الجمالي حياة طويلة ماتى بالمشاغل والمشاكل، فلا يوفى حقه بعبارات مقتضبة او كلمات محدودة، ولذا ساقتصر على ثلاثة امور تبرز في ذهني الآن كما برزت كلما لقيت فقيدنا الكريم او صمعت به او عنه.

عرفت فاضل الجمالي فتى ناشطا حين كنا كلانا من طلاب الجامعة الامريكية في بيروت في الوال امتنا العربية اوراد العشرينات. وكنت انعم بصحبته وازهو. وكثيراً ما كنا نتناقش في احوال امتنا العربية وما يجيش في صدور ابنائها من آمال وما يواجهها من أفكار وتحديات، فناسى احيانا ونضطرم احيانا اخرى تطلعاً الى المستقبل الرهب وتحريا لواجبنا في اعداده وفي تحمل مسؤولياته البحسام، وظللانا نلتقي خلال السنوات السبعين التالية في بيروت او بغداد او غيرهما من حواضر الشرق او الغرب، واشهد اني لم اسمع منه خلال تلك المدة المديدة الاضطراب اية فكرة جائزة او كلمة نابية بشأن القضايا التي كنا نعالج او الاشخاص الذين والقوه وسائده او اولئك الذين خالفوه وعادوه.

واذ اقف الآن مستذكراً سيرته واعماله، اشيد بتلك الصداقة الصافية المعطاء التي كانت تفيض من نفسه والتي تكون بحق نعمة من اثمن نعم الحياة.

ويسعدني اني كنت واحدا من الذين شملهم فاضل الجمالي بهذا الفضل، ويؤسفني من جهة اخرى ان ارى تردي هذه الفضيلة في ايامنا هذه واضمحلالها في حياتنا العامة وتغليب المصلحة والشهوة عليها وعلى امثالها مما يشرف الانسان ويرفع قدر الحياة.

واذكر ثانيا ان فاضل الجمالي بقي أمينا لحبه الاول. لقد احب آول ما خرج الى ميدان العمل التعليم والتربية واخذ يبشر بهما ويمارسهما في سنوات نشاطه الاولى قبل ان يلج - او يُجر -الى ميدان السياسة والحكم.

و اعتقد انه خلال جولاته المتتابعة في هذا الميدان كان يحن الى عمله المفضل. وعندما الباته الاهوال التي تعرض لها، الى تونس بدعوة من الرئيس الحبيب بورقيبة، طلب ان يمارس اختصاصه في التربية، فعاد في الشعلر الاخير من عمره الى مهنته الاولى وانكب على ممارستها في تونس كما انكب عليها في العراق (وكان يعتبر كل بلد عربي وطنا له) الى ان وافته المنية وفاضت نفسه راضية مرضية.

وثالث ما تثيره في نفسي ذكرى فاضل الجمالي انه عد من اركان العهد الذي جرى اكثرنا على نعته بالعهد البائد، وعلى ذمه وتحقيره، وتحميل أربابه مسؤولية كل ما اصاب العرب من محن وأوزار. وبعيد عنا اعتبار ذلك العهد خاليا من اي عيب او خطيفة. فلم يكن لمجتمعنا العربي ان يخرج فجأة من ظلام القرون العديدة التي عانى منها العجز والذل والتخلف الى انوار القدرة والعرة والتحرر، بل كان طبيعياً له ان يظل مثقلا باوزار الماضي وعلله. ولم تات العهود التي تلت العهد البائد بافضل منه، بل كثيرا ما تمنينا ـ لهول ما المباينا ـ لهول ما كثيرا ما تمنينا ـ لهول ما كثارا على بعود ذلك العهد السابق على رغم ما ندرك من اخطائه ونقائصه، وذلك لأن اهله كثانوا على الاقلى يتحركون ضمن حدود، حدود الله، وحدود المواطن والانسان، وحدود الارض والتراث. أن وعينا حينفذ لهذه الحدود ـ او احساسنا الطبيعي بها ـ جعلنا نتجه اتجاها ديمقراطيا وان لم تكن ديمقراطيتنا خالصة او مكتملة. أما عندما اخترقنا فيما بعد هذه الحدود فقد خرجنا الي اللامحدود واللامعقول في تصور السلق والهيمنة وممارستها، وعدنا الى ما كنا عليه سابقاً من تشتت وذل، بل الى ما هو أسرأ وافضع.

كم جرنا عليك يا فاضل، وشكونا منك ومن اقرانك، رؤساء ومرؤسين، في جبهات الحكم والسلطة!

فلتكن ذكراك مناسبة لنا لتجديد ادراكنا للحدود وللاعتدال في الاعتقاد والسلوك، ولتقوية ايماننا بالديمقراطية وسعينا لتحقيقها، ولتشديد عزمنا على تصحيح واكمال ما عجزت عنه وما عجز عنه الكثيرون منا في التغلب على مآسي تاريخنا وحاضرنا، وعسى ان تأتي جهودنا مدركة للمطالب العسيرة التي يحملها المستقبل ومشجعة للفضائل التي تفرضها هذه المطالب، ولن نستحق ولن ندرك أهدافنا الا بهذه الفضائل.

#### خطاب الدكتور عدنان الباجه جي

أود أولاً أن أشكر الاصدقاء وعلى الاخص الاخ عبد الغني الدلى لاقامة هذا الحفل التأبيني الكبير لرجل قدم أجل الخدمات لبلده وقومه. وأشكرهم أيضًا على اعطائي هذه الفرصة للتحدث عن الفقيد الراحل الذي كانت تربطني به علاقات صداقة وعمل بدأت منذ أكثر من خمسين عاما عندما دخلت السلك الدبلوماسي العراقي، وكان رحمه الله يومئذ مديرا عاما لوزارة الخارجية، ثم عملت معه عضوا في الوفد العراقي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال خمس دورات كانت آخرها الدورة الحادية عشرة في سنة ٥٧/ ١٩٥٦. كنت وقتئذ أمثل العراق في لجنة الوصاية والمستعمرات، وقد شجعني الجمالي على اتخاذ مواقف واضحة ومتشددة في مساندة حركات التحرر في افريقيا وآسيا، وكان يقول، رحمه الله، اذا كنا نطلب الحرية لأنفسنا فكيف لا ندافع عن حق الآخرين في نيلها؟ ووردته عدة شكاوي من ممثلي بعض الدول الغربية المتحالفة مع العراق في ذلك الوقت وطلبوا منه أن يوعز الى ممثله بأن يكون أكثر اعتدالاً في معالجته لقضايا المستعمرات، فكان جوابه، رحمه الله، ان على الاصدقاء أن يدركوا بأن تأييدنا لكفاح الشعوب للتخلص من الاستعمار نابع من مبادئنا القومية العربية التي لا يمكننا المساومة بشأنها ونصح هؤلاء الاصدقاء أن يغيروا هم من أساليبهم في ادارة شؤون مستعمراتهم وأن لا يطلبوا من العراق أن يؤيدهم في سياساتهم الخاطئة. وفي هذا الصدد كان، رحمه الله، يردد القول المأثور وصديقك من صدقك لا من صدقك ، كان الجمالي قوميا عربيا ملتزما التزاما كاملا بالفكرة القومية، ومؤمنا ايمانا مطلقا بضرورة الوحدة العربية وحتميتها. عالج بهذه الروح القضايا الممروضة على الامم المتحدة وفي مقدمتها نفسية الكبرى فلمطين، وكفاح شعوب تونس والمغرب والجزائر من أجل المحرية والاستقلال. وكان رحمه الله يعلق أهمية كبرى على ضرورة تضامن الوفود العربية الحرية والاستقلال. وكان رحمه الله يعلق أهمية كبرى على ضرورة تضامن الوفود لعربية السلاح التي عقدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع الكتلة السوفيتية عام 190 بالرغم من العلاقات المتوترة بين مصر والعراق في ذلك الوقت وانتقد الدول الغربية لعدم تلبيتها طلبات مصر والعراق في ذلك الوقت وانتقد الدول الغربية لعدم تلبيتها طلبات مصروالعراق من السلاح بعد الهجوم الذي شنته القوات الاسرائيلية على مركز القيادة المصرية في قطاع غزة في شباط 1000.

وأيد الجمالي أيضا حق مصر في تأميم شركة قناة السويس. وأذكر جيدا خطابه بادانة العدوان الثلاثي على مصر واستهجانه لتواطؤ بريطانيا وفرنسا مع اسرائيل.

تزامن تعيين البجمالي وزيرا للخارجية مع بدء الحرب الباردة، وكان من أهم أهداف السياسة الامريكية احتواء الاتحاد السوفييتي عن طريق انشاء أحلاف عسكرية مع الدول المجاورة له او القريبة منه ، تعرض المراق كما هو معروف الانتقادات شديدة الانضمامه الى أحد هذه الاحلاف وهو ميثاق بغداد وتولى الجمالي مهمة الرد على هذه الانتقادات في مؤتمر باندونغ للدول الآسيوية والافريقية في ربيع عام ١٩٥٥ وأكد على حتى العراق في التعاون مع جيرانه لدرء خطر التوصع السوفييتي ورفض الوقوف على الحياد في العمراع الدائر بين الغرب والسوفييت. كان الجمالي يعتقد بوجود خطر شيوعي داهم على البلاد العربية ولم ينس ان الدولية الشعبية وزودت اسرائيل بالسلاح عام ١٩٤٨ .

وبقيت شكركم في النوايا السوفينية حتى بعد تغيير الاتحاد السوفيني لسياسته ووقوفه بجانب العرب في الامم المتحدة وتخليه عن تاييد اسرائيل. بالاضافة الى ذلك كانا الجمالي يعتقد بان التحافف مع الغرب سيساعد على ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. وظل على رأيه هذا الى نهاية حياته. ولكنه لم يتوقف عن انتقاد السياسة الامريكية المنحازة الى امرائيل، وفي احدى زياراتي له في لندن منذ سنتين تحدث بمرارة بالغة عن الولايات المتحدة التي شعر بانها خذلته كما خذلت غيره من الساسة الذين كانوا يؤمنون بفوائد التعاون مع الغرب، وضحوا بالكثير من أجل ذلك. وعندما سالته عن الاوضاع العربية الراهنة قال، رحمه الله، أنه ياسف كثيرا لانفراط الاجماع العربي بشأن النزاع مع اسرائيل وتراجع منفردة وقيام البعض بتطبيع العلاقات مع اسرائيل قبل الاتفاق علي تسوية عادلة وشاماة للقضية الفلسطينية. وكان رأيه أن ينتظر العرب ويعسروا حتى يستعيدوا شيئا من قوتهم وتضامتهم ليتسنى لهم الدخول بعد ذلك في مغاوضات اكثر تكافؤا مع اسرائيل.

والواقع ان المشكلة التي واجهت الجمالي وهو في مركز المسؤولية في العراق تواجه الساسة

والزعماء العرب في الوقت الحاضر، وهذه المشكلة هي كيف يمكن التوفيق بين علاقات صداقة وتعاون مع الولايات المتحدة مع تاييدها غير المحدود لاسرائيل وتغاضيها عن المعدوان الصهيوني المستمر على شعب فلسطين. يحاول المسؤولون العرب اليوم كما حاول المعباق واقرانه منذ أربعين عاما اقناع الولايات المتحدة باتخاذ مواقف أكثر توازنا الجسالي وأقرانه منذ أربعين عاما اقناع الولايات المتحدة باتخاذ مواقف أكثر توازنا كان الجمالي رحمه الله ديمقراطي النزعة في سياسته وفي حياته الخاصة وعلاقاته مع الناس، متفتحا ومترافعا، يعيدا كل البعد عن الغطرسة والتمالي يحترم الراي المخالف، ولا يحاول فرض ارادته على الآخرين. كان يتمني لو أتيحت له الفرصة لتطوير النظام السياسي في العراق وتوجيه تدريجيا نحو الديمقراطية، فقد تشبع الجمالي منذ شبابه بالافكار والممادئ الليبرالية وعلى الاخص احترام حقوق الانسان الإسامية التي نصت عليها المواثيق والممادمات الدولية الحياس وعلى التي شارك في وضعها وصياغتها الوفد العراق الى الاسم استحدة برئاسة الدكتور فاضل الجروره الاسلامية التي وجد فيها ما يغنيه عن كل شيء. والله أسال أن يتغمده بواسح وحسته ويسكنه فسيح جناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## كلمة الدكتور حسن الجلبي

#### أيها الحفل الكريم

لقد دخل فاضل الجمالي التاريخ من أوسع الابواب وابقاها على وجه الزمن. رغم محاولات الطفاة لاخراجه منه بجلبتهم وضجيجهم واحكام طغياتهم.

وعلى تعاقب الاحداث، كثيراً ما انقلب السحر على الساحر، وشهد التاريخ انحطاط الحاقدين الى دركاته السفلى، وصعود الجمالى وأمثاله الى عليائه.

ذلك لان جوهر الجمالي منفطر على الايمان والداب والبحث عن الحق والحقيقة، نشداناً للغايات النبيلة في الخير والاصلاح والبناء.

ذاك الفتى الذي كنان يتعلّم ويعلم أبناء والكاظمية ) مسقط رأسه، عرفته بيروت في يفاعته طالباً نجيباً مجداً حين كان الوافد الاول من المراقيين الى جامعتها الامريكية، ورئيساً لجمعية الطلاب المراقيين. ومن ثم جمعية الطلاب العرب المسماة والعروة الوفقى » .

هذه الفترة الرثابة والشباب المستشرف، دفعا الجمالي الى أعلى التحصيل والبحث العلمي في آركي الجامعات، ومن ثم الى أعلى المراكز في البرمجة والتخطيط والتربية والتعليم في وطنه الداة.

ومنها الى العمل الدولي والدبلوماسي مديراً ووزيراً ثم خطيباً مفوهاً وصائلاً مجلياً في الدفاع عن المقدسات العربية على المنبر الدولي، فاستحق بشرف رئاسة حكومة بلاده التي قيل فيها أنها الثورة البنضاء. ومن موقع الرئاسة يؤخذ الجمالي، ذات ليلة وفي غفلة من الزمن الى سجون الرابع عشر من تموز، ومن ثم الى ساحة الاتهام امام محكمة المهداوي، أغرب محكمة عرفها تناريخ العرب، حيث يحكم عليه بالأعدام، لتتحول قدراته وبلاغته في الدفاع عن أقدس قيم أمته من أعلى منصة دولية، الى الدفاع عن نفسه وقضيته في مواجهة الظلم والعنف في أحط منصة عربية.

ه والله خير الحاكمين 3. نجا الجمالي ويمم شطر تونس لتكون وطنه الثاني، فاقام مفكراً ومعتبراً ومعلماً لا تنفك عنه صفته. فالف في مجالات وميادين شتى: في التربية والفلسفة والاخلاق، والسياسة، والتاريخ والسير. وفي كل ذلك كان يكتب بقلم الثقافة الواعية والحكمة المثانية والقيم الرفيعة.

اً حياة الجمالي وسيرته وكفاحه وتراثه ووصاياه هي بحق منار الاجيال، وقيادة روحية وفكرية وريادية، لمواجهة المستقبل وأعبائه.

ولعل أعظم وفاه نقوم به لفاضل الجمالي، وأكرم اهداء لروحه الطاهرة في عليائها، يتمثل في القيام على حفظ تراثه ودراسته ونشره، ليبقى عطاؤه ثراً متدفقاً، ومعارفه تغذي العقول والنفوس وتضيء سبل الخير والسعادة.

وكم كنا نتمنى أن يكون الراحل الكبير حياً في هذا اليوم لنزف اليه من بيروت خبر صدور كتابه والامة العربية الى أين؟؟ وهذا الكتاب الذي كان يصبو الى أن يدركه قبل أن يدركه الموت.

مسور . ولكن كان قضاء الله . فلم تقر عينه برؤية ما كان يصبو اليه .

رُحمِّ لله الجمالي بواسع رحمته واثابه بجنان نعيمه عما قدَّم لشعبه وأمته واسلامه وانسانيته.

وسلام عليكم أيها الاوفياء الكرام المحتلفون بذكراه في يوم أربعينه.

## كلمة الاستاذ على احمد عتيقة

ايها الجمع الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني أن أشارك معكم ولو عن بعد في تأيين المرحوم الدكتور فأضل الجمالي الذي انتقل الى رحمة ربه بعد عمر مديد وعمل مجيد تاركا خلفه سمعة طببة نقية وإبناء واحفاد كرام اعزاء واصدقاء اوفياء أمثالكم في كل انحاء الوطن العربي والعالم. يشهد له كل ذلك بالتقدير والعرفان في الدنيا والآخرة ويجعل وجوده حيا مستمرا في ذاكرة وضمير كل من عرف شخصيا أو من خلال كتاباته الفكرية التربوية السياسية المتميزة. كما يشهد له نضاله السياسي والدبلوماسي في الأمم المتحدة وخارجها في سبيل تحرير واستقلال دول شمال

افريقيا وخاصة بلادي ليبيا. وبعدها المغرب وغيرهما من اقطار العالم التي خرجت من الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية.

لقد تشرفت بلقاء المرحوم فاضل الجمالي اول مرة بعد عشر سنوات من خروجه من دائرة الحكم والنفوذ. كان ذلك عام ١٩٦٨ في منزل المرحوم طارق العسكري الذي كان زميلي في العمل بوزارة التخطيط والتنمية في المملكة اللبيبة آنذاك. تحدث المرحوم في ذلك اللقاء عن ظروف محاكمته وكيف انه لم يكن يملك حتى انعاب المحامي مما جعله يتولى الدفاع عن نفسه في محكمة المهداوي الشهيرة.

كما تحدّث عن تجربة انتظاره تنفيد حكم الاعدام عدة سنوات قائلا أن المرحوم الملك محمد الخاص هو الذي انقط و الله المحلي القدير وأن الرئيس الحبيب بورقيبة هو الذي الخامس هو الذي انقذ حياته بعد مشيئة الله العلي القدير وأن الرئيس الحبيب بورقيبة هو الذي اعطاله الأمل في حياة جديدة ومعيشة كريمة عندما أرسل منفره في موفقة من المرحوم فأضل الجمالي الذي لم يكن يرضى عن فاضل الجمالي الذي لم يكن يرغب في اللهوء الى بلاد الفرب من المركدا أو غيرها على الرغم من حيرته النابعة من معرفته الثامة بتردد بل وخوف العديد من الحكومات العربية من استضافة ممؤول عراقي سابق في ظل الظارة وف الله التي مائية في ظل الظروف السياسية لتى كانت سائدة في الشارع العربية من ذاك الوقت.

لم تساعدني للأسف الشديد ظروف المعيشة والاتامة على مواصلة التعارف بالمرحوم بعد اللقاء الام والاستفادة من حديثه النير الشيق وخبرته الطويلة في قضايا العمل العام الا في مناسبات قليلة قصيرة عندما كنت أزوره في بيته في تونس. غير انني كنت على اتصال يومي باخباره عن طريق ابنه الدكتور اسامة الذي زاملني في العمل في بنك ليبيا المركزي اولا لمدة اربع سنوات ثم في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ولمدة اربعة غشرة عاما حيث مازال يعمل حتى الأن. ويعود المفضل في معينة بللمرحوم الدكتور علي نور الدين المنزي محافظ بنك ليبيا النالق. ويعود له الفضل في تعريفي بافضال المرحوم فاضل الجمالي على اقطار المغرب العربي اثناء كفاحها من اجل الاستقلال وخاصة بالنسبة لليبيا التي كانت خامس دولة تنال استقلالها في القارة الافريقية بعد مصر واثيوبيا وليبيريا واتحاد جنوب افريقيا الهدء، اذ ذاك

أما في الوقت الحاضر حيث اقيم واعمل في عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية الكريمة فانني اشعر باستمرار الصلة والتواصل مع سيرة واسرة الرحوم فاضل الجمالي عن طريق ابنه الله كتور عباس وعائلته الذين يقيمون في عمان ايضا. رحم الله الفقيد الكبير الفاضل وفقيد العراق وتونس والمغرب وليبيا وكل الاقطار العربية وجزاه الله خيرا على ما قدمه من اعمال جليلة لوطنه وامته العربية الاسلامية. بارك الله في ابنائه اسامة وعباس وفي احفاده ليكونوا الوصل الخير المستمر ان شاء الله بينه وبين هذه الدنيا حتى يرث

الله الارض ومن عليها . جزاكم الله خيرا على وفائكم للمرحوم فاضل الجمالي واحسن الله عزاءنا جميعا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

#### خطاب الاستاذ عفيف صافية

المفوض الفلسطيني العام لدى المملكة المتحدة

القى الاستاذ (عفيف صافية) خطاباً ارتجالياً بليغاً باللغة الانكليزية استرعى اهتمام الحاضرين وتقديرهم. ولأن النص الكامل لم يتوفر لنا بسبب مشاغل الاستاذ (صافية) الكثيرة والتزاماته الملحّة بحكم منصبه فاننا نورد هنا موجزاً باهم النقاط التي تطرق اليها: بعد اطلاعه وموافقته عليها.

ـ اشار انه لم يكن من جيل (الجمالي) ولم يتابع مراحل جهاده في حينها. ولكنه سمع الكثير عنه من زعماء فلسطينيين بارزين، وكانت تعزية الرئيس (عرفات) لعائلة الفقيد في تونس اشعاراً بالمكانة التي يشغلها في قلوب الفلسطينيين واعترافاً بنضاله ضد الظلم والاعتداء الذي وقع على فلسطين واهلها والاماكن المقدسة فيها.

ـ أنه بعد اطلاعه على المراجع التي زوّده بها (الاستاذ سامي العلمي) و(الاستاذ عبد الغني الدلي)، دهش لطول المدة واتساع الساحة التي ناضل فيها (الجمالي) من اجل فلسطين مضافاً الى سعة اطلاعه وعمق شعوره بهذه المأساة وبُعد تأثيرها على حياة الشعوب العربية عامة وعلى استقرار المنطقة وعلى السلم العالمي.

ـ ان كتاب الجمالي (الخطر الصهيوني بقلم أبن العراق) الصادر عام ١٩٤٣ في القاهرة والذي اعيد طبعه عام ١٩٤٧ في تونس كان اول جرس انذار بالخطر القادم ليس على فلسطين بل على جميع البلاد العربية من المخطط الصهيوني المالمي للتغلغل في تلك البلاد وتسخيرها للهيمنة والمصلحة الصهيونية والقضاء على مقرماتها.. وقال في مقدمته للطبعة الثانية من الكتاب، وحررت هذه المقالات اثناء الحرب العالمية الثانية يوم كان الصهاينة في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية يخططون لانشاء الدولة اليهودية وكان المرب بعيدين عما يجري وراء البحار ١٠٠٤ وإن الأخطار التي حذرت منها امتي قبل ثلث قرن من الزمن قد داهمتهم بالفعل.. ان المعطيات الاساسية للقضية الفلسطينية لم تتغير وحقوق العرب المشروعة في وطنهم فلسطين ثابتة ما دامت في الكون شرائع سماوية وحقوق وقوانين انسانية ٥.

ـ وان كتاب السيد ز . هاري . جي . آلموند (رجل دولة عراقي . صورة شخصية لمحمد فاضل الجمالي )

#### .IRAQI STATESMAN. A Portrait of Mohammed Fadhol JAMALI

#### by Harry J. ALMOND

يسجل ان الجمالي منذ انتقاله من ادارة التعليم العامة في وزارة المعارف العراقية الى مدير عام للخارجية عام ١٩٤٣ ثم وزيراً للخارجية ثم مندوباً للعراق في هيئة الامم المتحدة عدة مرات طالما وقف مذكراً العالم ورافعاً صوته بالاحتجاج ضد المجازر التي ارتكبها الصهاينة في (دير ياسين) ثم في (قبية ونحالين وغزة وكفر قاسم). - في عام ١٩٤٦ انعقد مجلس دول الجامعة العربية في (بلودان) - سوريا لاتخاذ ما يجب من التدابير ضد اصرار الرئيس الامريكي ( ترومان) على بريطانيا الدولة المنتدبة بالسماح بهجرة مئة الف يهودي الى اسرائيل. فتقدم الجمالي باسم العراق باقتراح فاجا اعضاء المجلس حيث طالب أولاً بتخصيص مليوني باون استرليني من قبل دول الجامعة يذهب نصفها لتمويل مكاتب الاعلام العربية للوقوف ضد الدعاية الصهيونية في بريطانيا وامريكا خاصة ويذهب النصف الآخر لشراء الاراضي العربية والحيلولة دون شرائها من قبل المعادية .....

وثانياً: استخدام النفط كسلاح في محاربة الصهيرنية والدول المناصرة لها ووقف ضخ النفط عن تلك الدول اذا استمرت في تحيزها للصهيرنية.. وقد اعتبرت غالبية اعضاء المجلس مثال الاقتراح خطوة متطرقة لا يمكن قبولها واتخذت قراراً بشطب كلمات (الجمالي) من محضر الاجتماع الامر الذي دفعه لان يجيب بالقول ولكم ان تشطبوا الكلمات ولكنكم لن تشطبوا الراقعة الدول العربية تشطبوا الراقعة الدول العربية للاخذ براي الجمالي بوقف ضغ النفط دفاعاً عن فلسطين وكيان الامة الغربية ولكن بعد صبح وعشرين عاماً!

- ويذكر للجمالي موقف آخر لا يقل جرأة وخطورة، فعندما تقدمت امريكا بايعاز من الرئيس (ترومان) في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ باقتراح الى هيئة الأمم يقضي بـ (تقسيم فلسطين) اثار (الجمالي) بشادة موضوع شرعة هذا الاقتراح وصلاحية هيئة الأمم لاتخاذ قرار بتقسيم بلد دون مواققة مناتشة الأصليين. وطالب بضرورة استشارة ومحكمة العدل الدولية ٤ قبل الدخول في مناقشة الأمر. حظى اقتراح الجمالي بتأييد مندوبي الدول العربية والأسلامية وفي مقدمتهم فارس الخوري، مندوب سوريا وظفر الله خان مندوب الباكستان ودول العالم الثالث واحدث ارتباكاً في الجانب الأمريكي ادى الى استعمال الرئيس الأمريكي نفوذه الشخورية ضغيلة.

ـ اختتم الاستاذ صافية خطابه قائلاً هذه صورة من كفاح رجل مخلص لامته شاءت التنقضات العربية والدسائس الصهيونية والدولية ان يتهم بالباطل وان يصدر عليه حكم بالاعدام وبالغرامات الباهضة وان يقضي نحو اربع سنوات في السجن لا رفيق له سوى (القرآن الكريم) وهو مهدد كل يوم لان يدعى للمشنقة الى ان انقذه الله بوساطة عدد من رؤساء الدول العربية والاسلامية وبالاخص جلالة الملك محمد الخامس ملك المغرب ورؤساء العالم الثالث وغيرهم الذين عرفوا قيمة جهاده واخلاصه ودفاعه عن الحق والحرية حيثما كان. وقامت (تونس) بدعوته للاقامة فيها ضيفاً معززاً حيث واصل جهده العلمي والفكري في سبيل المبادئ التي آمن بها حتى وافته المنية. رحم الله الجمالي وعزاء لقرينته وانجاله واصدقائه وعارفي فضله في كل مكان. رتجمة وتلخيص ع.خ.د)

#### كلمة الاستاذ برهان الدجاني

الأخ الكريم الاستاذ عبد الغني الدلي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكبرت فيكم وفي النخبة الطيبة إقدامكم على اقامة حفل تأبين للمرحوم الخالد الذكر الدكتور محمد فاضل الجمالي. فان الدكتور الجمالي يستحق ان يستذكر دائما، لما قام به في حياته من جليل الاعمال ولما خلفه للاجيال القادمة من جليل الافكار.

الدكتور فاضل الجمالي كان من «الرعيل التأسيسي» للفكر القومي العربي جنبا الى جنب مع الاستاذين الكبيرين ساطع الحصري وقسطنطين زريق. وكان له مثلهما فضل على اجبال عديدة من خلال مهماته التربوية الكبيرة والتي كان لها الاثر العظيم في بناء الصرح التربوي في العراق، ذلك الصرح الذي وصل بالعلم العراقي الى مستوى يضاحي المستويات التي توصلت الها المجتمعات الحديثة. ولا شك ان الاندفاعة التي احتواها النظام التعليمي العراق وشعبه ظلما وتجبرا العراق وشعبه ظلما وتجبرا وروي حديثة من اطلائت على العالم الحديث.

ولن تنسى له الامة العربية ولا شعب فلسطين دفاعه عن قضية فلسطين في الامم المتحدة، وعمله لهذه القضية في جميع المجالات العربية والدولية باندفاع وابمان كان لهما البلغ الاتر في الفترات الصعبة التي مرت بها القضية، والتي لا تزال ومتبقى حتى تحرير ارض فلسطين كلها محط النضال لكل مناضل شريف يؤمن بالحق والعدل، ولكل مسلم مؤمن بالحق الاسلامين في ارض الامراء والمعراج، ولكل عربي مؤمن بواجب العرب في تحرير كل شير رضهم وإراضاء سيادتهم على وطنهم باكمله.

وفي خضم التيارات العنيفة التي اجتاحت المجتمعات العربية باكملها ومن بينها المجتمع العربية باكملها ومن بينها المجتمع العربية والثائفية. والتي تمادت في بعض الاحوال الى مستويات التطرف، وحتى التطرف الدموي، فان فاضل الجمالي كان يمثل دعوة التعقل والاعتدال والنظرة الموضوعية الهادئة الى الاحداث والانكار والرجال. فكان بذلك يمثل اللقاء العظيم ما بين النظرة العلمية الحديثة والايمان الراسخ بالله عزف فكان بذلك يمثل اللقاء العظيم ما بين النظرة العلمية الحديثة والايمان الراسخ بالله عزف وجل، وبالاسلام ورسالته الى البشرية جمعاء. فاذا تحدثنا عن الملم والحداثة، وإذا تحدثنا عن القيم والاخلاق، وإذا تحدثنا عن القيم والاخلاق فهو رجل القيم والأخلاق، وإذا تحدثنا عن المام والحداثة، والمحسوات العظيم والحضارات المستجدة والمحيطة، فهو العارف بجوهر التراث وارتفاعه فوق كل شبهة وقدرته على المستجد، والمحتودة والمحيطة، فهو العارف بجوهر التراث وارتفاعه فوق كل شبهة وقدرته على المعتبعات كل مستجد دون خسارة شيء من جوهره واصالته وثباته على مدى الدهر.

وتلك هي الشجاعة العظّمي وكلّ انطّواء منّاقضٌ لَهاّ، انما يَمثل وهناً في الايمانُ بالتراث الذي يحاول ان يدافع عنه. والاسلام دين العقل دعا الى المعرفة وسيلة لتقدم الحياة وللوصول الى الايمان، فالوحي والعقل في نظره طريقان للوصول الى المعرفة الالهية.

ان انساناً توصل الى منصب رئيس الوزراء في العراق ولم يحتج هذا المنصب بل اصبح اسمه كافيا له تكريما وتشريفا .

ان انسانا لم تجرحه الاقاويل والمحاكمات، ولم تنقص من محبة الناس له واحترامهم لفضله ومكانته، بل زادتهم تقديرا لعمله الكبير.

ان انسانا استهان بالحياة الدنيا ومفاتنها، وتفرغ للفكر والعلم والتعليم ولبث ولنشر رسالة الاسلام في الايمان والاخلاق ورسالة الوطنية الصحيحة التي تعلو فوق كل غرض ومزاج، ورسالة القومية العربية التي تؤمن بوحدة هذه الامة وضرورة تضامنها في عالم مليء بالاطماع . ان انسانا عربيا اختار العيش في بلد عربي، وارتضاه وطنا له، ومستقرا لحياته ومنطلقا لفكره المبدع.

ان انسانا عاش كل القيم والمثل التي أمن بها وتحدث فيها بين الناس جميعا وحافظ على وحدانية شخصيته دونما حاجة الى ارضاء يُخرجه عن المسار، لهو انسان فاضل يستحق الذكر الدائم بين الصالحين.

#### كلمة الاستاذ نجدة فتحى صفوة

في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، سكت في تونس صوت صارخ في الدفاع عن القضايا العربية، وتوقف قلب كبير نبض أكثر من تسمين عاما بحب العراق، والامة العربية، والاسلام، حين رجل عن هذه الدنيا الدكتور محمد فاضل الجمالي.

وآنه لمن أصعب الآمور أن يسرد المرء، في دقائق معدودة، كل ما تعبه الذاكرة من خدمات هذه الشخصية العربية لبلاده وأمته. فهي سيرة طويلة، حافلة، ملونة، مثيرة في جميع مراحلها، لم يتوقف نشاطها حتى يومها الأخير.

شبّه كاتب أنكليزي حياة الانسان بقاطرة وضعت على سكة حديد قائلا انها تسير عليها حيثما تسير، وتستدير حيث تستدير، لا تحيد عنها قط، وتقف عندما تنتهي، ولا أعرف سيرة هي أشد انطباقا على هذا القول من سيرة الدكتور الجمالي.

فقد نشأ في الكاظمية، وبدأ دراسته في مدرسة الآمام الخالصي، واكملها في جامعة كولومبيا بنيوبورك، ومارس التعليم والادارة في وزارة المعارف سنوات. ثم نقلت خدماته الى وزارة الخارجية، فقابل ذلك الانتقال الى حقل مختلف عن اختصاصه كل الاختلاف، بالتفاؤل الذي جبل عليه، وسرعان ما برز في العمل الدبلوماسي الذي وجد فيه مجالا لخدمة بلاده وأمته لا يقل أهمية عن مجال التعليم. ولولا ذلك النقل الذي ربما امتعض له في البداية، لما أصبح وزيرا للخارجية ثمان مرات، ولا رئيسا للوزراء مرتين، ورئيسا لمجلس النواب مرتين أيضا. ولكنه مع ذلك ظل يفخر على الدوام بأنه ومعلم ا أولا وقبل لم شيء، وظل يردد ذلك وهو وزير، ورئيس للوزراء. ثم استدارت قاطرته استدارة خطيرة اخبر، افاذا به في زنزانة صغيرة مظلمة، محكوما عليه بالاعدام. فلما كتبت له السلامة، وخرج من وطنه الذي نشأ فيه، وخدمه، واحبه بكل جوارحه، انتقل الى تونس واتخذها وطنا، وهو الذي كان يرى في كل بلد عربي وطنا له، ولكنني لا أظن أنه كان يخطر له ببال قبل ٤ أحوز ١٩٥٨ انه سيقيم في تونس ثلاثين عاما، ويوارى التراب فيها، وتكون تونس محطنه الاخبرة.

مرت سيرة الدكتور الجمالي في ثلاث مراحل تكاد تكون مستقلة عن بعضها، وان كان ينتظمها خيط واحد من شخصيته وثقافته وآرائه ونظرته الى الحياة. فقد كان الجمالي الذي هيمن على وزارة المعارف في الثلاثينات شخصا مختلفا في طبيعة عمله وصلاحياته وشعبيته، عن الجمالي وزير الخارجية العزم، ومعتل العراق في الأمم المتحدة دورة بعد دورة، ورئيس الوزراء المنقط لعصري الذي يختلف عن غيره معن عرفهم العراق من رؤساء الوزارات في عقليته، واهتماماته، وهواياته، وعاداته، واختياره لوزرائه. ولا شك ان هذه المرحلة الثانية كانت المع مراحل حياته، وأهمها، وأخصبها في خدمة قضايا بلاده وأمته، وخاصة على الصعيد الدولي، وقد دامت خمس عضرة منه:

أما المرحلة الثالثة، وكانت أطول من سابقتيها، فهي اقامته في تونس، وقد قضاها بعيدا عن الاضواء، وعاد خلالها الى التعليم، وتفرغ للكتابة والتاليف، ولم ينقطع عن متابعة مشاكل أمته، والدفاع عن قضايا العراق والوطن العربي والاهتمام بالحركة الثقافية في العالم العربي والغربي.

كان الدكتور فاضل الجمالي، على الرغم من تاثره الفكري بالغرب والثقافة الغربية وقضائه منوبات طويلة في المربية وقضائه منوات طويلة في الرياضية كالساسية المجتمعه، فكان لا يشرب الخمر، ولا يدخن، ولا أحسبه أضاع دقيقة من وقته في ملهى، او جلس على مائدة ميسر، وكان بسيطا في ماكله، متواضعا في حياته اليومية.

كان متابعاً للحركات الفكرية والسياسية في العالم، جماعا للكُتب، تواقا الى المعرفة، محبا للموسيقى، حريصا على الاستماع الى كل محاضرة يسمح وقته بحضورها، وكل نشاط ثقافي يجده مفيدا، ينتمي الى كل جمعية خيرية او ثقافية يدعي لعضويتها، وكان من مؤسسي نادي المثنى (القومي)، ونادي القلم (الدولي)، ورابطة التربية الحديثة، وعشرات الجمعيات والنوادي ذات الاهداف القومية والثقافية المتنوعة.

وكانت القضية الرئيسية التي شغلت ذهنه ونشاطه في جميع مراحل حياته، هي قضية فلسطين. فقد دافع عنها بكل قواه، في المحافل الدولية، وفي المؤتمرات المختلفة، وفي كتبه ومقالاته، ولو جمعت كتاباته عن قضية فلسطين وخطبه في الأمم المتحدة عنها، لملات عدة مجلدات. كان رئيسناً لوفد العراق في مؤتمر باندونغ للدول الآسيوية والأفريقية في سنة ١٩٥٥ و وطرحت في المؤتمر فكرة تقول بعدم مناقشة القضايا التي لا تزال محل خلاف مما قد يؤدي الى خلافات حادة تخرج بالمؤتمر عن غرضه الاسلي، وعارض واو و نو و رئيس وزراء بورما في ادراج قضية فلسطين في جدول الاعمال مدعيا أنه طالما كانت اسرائيل غير ممثلة بورما في ادراج قضية فلسطين، فان غياب الدول الخربية التي لها مستعمرات في آسيا وافريقية يجب أن يحول دون مناقشة مشاكل تلك الاقطار التي لا تزال تحت الاستعمار وهدد بالانسحاب من المؤتمر اذا لم تدرج قضية فلسطين، فادرجت بفضل موقفه هذا.

ولذلك كان من سخرية الأقدار حقا أن يقض الجمالي أمام المهداوي في تلك المحكمة التي كانت وصمة عار في تاريخ القضاء، وأن تكون احدى النهم الموجهة اليه أنه اشترك في المؤامرة على فلسطين. لقد كانت هذه النهمة أقسى ما سمعه في حياته، ولا يمكن أن تكون هنالك تهمة أبعد منها عن الحقيقة، ولا أكثر منها امعانا في الظلم والتجنى والاسفاف.

ولم يقتصر اهتمام الجمالي على قضية فلسطين، فقد كان له صوت مدو في كل قضية عربية، ولم تمنعه خلافاته مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر مثلا من الوقوف الى جانب مصر وتقديم كل ما في وسعه من دعم وتعضيد في سبيل جلاء بربطانية عنها. وقد كتب الى وزير خارجية امريكا دالاس مرة رسالة خاصة قال له فيها بصراحة غير مالوفة ان العلاقة بين امريكا والعرب لن تستتب ما لم تحل قضية فلسطين، ويتحرر شمال افريقية، وما لم يتم الحلاء عن مصر.

وبذل الجمالي جهودا متواصلة في الدفاع عن حقوق ليبيا في الاستقلال، وناضل في سبيل استقلال المغرب، وتنبى قضية الجزائر دفاعا استقلال المغرب، وتبنى قضية الجزائر دفاعا متواصلاء ودعم مجاهديها ما وسعه الدعم والتابيد. وقارع فرنسة في المحافل الدولية حين أبعد الملك محمد الخامس عن بلاده، وكان من آيات الوفاء لدى ذلك الملك المجاهد ان رفض القيام بزيارته المقررة الى العراق طالما كان الجمالي محكوما عليه بالاعدام، فأجيب الى طلبه. ولم يكن التونسيون أقل وفاء من اخوانهم المغاربة، ولم ينسوا دفاعه الحار عن استقلالهم، ورجه اليه الرئيس السابق الحبيب بروقيبة المدعوة للاقامة في تونس بعد محمنته في العراق، فقبل الدعوة شاكرا ولكنه رفض أن يقيم فيها عاطلا، ولم يقبل أي معونة مادية ما لم يقدم لقاعا عسوان ناهدا لى مهتد الاولى، ودرس في جامعة تونس حتى سنواته الاخيرة، وكرصته تونس باطلاق اسمه علي أحد شوارع العاصمة.

دافع عن استقلال اندونيسيا، وكافح لاجل استقلال الصومال، وحارب التمييز العنصري في جنوب افريقية، وآزر الشعوب الآسيوية والافريقية في نضالها.

كان ـ كما قال عن نفسه في المحكمة ـ مع الدول المربية في كل قضاياها، ومع الشرق دوما ضد الاستعمار الغربي، ومع الغرب دوما ضد الانتشار الشيوعي، أما الصهيونية فكان مفندها الاول، وخصمها الالد الذي قضى حياته في محاربتها بلا هوادة. وفي السياسة الداخلية حاول الجمالي، وخاصة خلال رئاسته للوزراء، وهي لم تزد في مجدوعها عن ثمانية أشهر، أن يقوم بما في وسعه من اصلاحات. فقد الغت وزارته الاحكام العرفية، وسمحت للصحف المعطلة بالصدور وأفرجت عن الطلاب المعتقلين، وأطلقت حرية الصحافة الى حد لم يعرفه العراق في أي عهد. وقد تعرضت وزارته لهجمات المحافة وانتقاداتها المحقة والظالمة، فتحملتها بصدر رحب، ومن الطبيعي أن الحكومة التي تمنح مثل تلك الحريات، تكون عادة أولى ضحاياها.

كان الجمالي يؤكد في كل مناسبة أن مصلحة العراق تقضي باتباع سياسة الملك فيصل الاول، والسير على هدى المبادئ التي وضع أسسها ولم يكتب له أن يتم رسالته في بنائها. وكان في جميع اعماله ومراحل حياته مؤمنا بالقرمية العربية داعية للوحدة العربية، ومن المؤسف أن تعد محاولاته لتحقيق الوحدة مع سورية مؤامرة على ذلك القطر العربي الشقيق، حتى كاد أن يعدم بسببها.

وكان من أسس سياسته ومبادئه الراسخة مقاومة الشيوعية باعتبارها استعمارا من نوع جديد. يهدد كيان الامة العربية ومبادئها وقيمها.

وكان منذ نشاته مؤمنا بمبادئ الاسلام، ولكنه تعمق في دراسة القرآن الكريم ومبادئ الدين الحنيف خلال سنوات سجنه وازداد تمسكا بشعائر الاسلام بعدها. ومن السجن كتب رسائل الى ولده عن الاسلام، نشرت بعد ذلك في كتاب.

عاش الجمالي لهذه المبادئ، ومات في الرابعة والتسعين، والقلم في يده المرتجفة يدافع عنها حتى اللحظة الاخيرة، رحمه الله، وألهم أسرته الكريمة وأنباءه البررة وأصدقاءه المخلصين، الصبر والسلوان.

#### خطاب السيد بيتر ايفرنكتون من اعضاء حركة التسلح الخلقي - بريطانيا Memores of Moral Re-Armament Movement - Britain

انه لشرف لي أن ادعى للخطابة في هذا الحفل التابيني للدكتور الجمالي باسمي وباسم اصدقاء الفقيد من اعضاء حركة التسلح الخلقي في اقطار عديدة من العالم بلغت عشرين قطراً، اولئك الذين التقوا به في مؤتمرات الحركة في (كو ـ سويسرة) والمبادئ والمواقف التي كان يتبناها وبدافع عنها.

لقد حمل الفقيد نظرة عالمية شاملة تكونت لديه بداية في مرحلة دراسته الجامعية، في الجامعة المي المجامعة المي المجامعة المي المجانب المجامعة المي جانب المجامعة الأمريكية ـ بيروت في العشرينات حيث التقى هناك مسيحيين، ويهوداً الى جانب المسلمين من بلاد اخرى، وقد اصبحوا فيما بعد من قادة الشرق الأوسط. اعتقد ان (سنت اوغسطين) هو الذي وضع قواعد النقاش الاساسية: قاتل الخطأ واحباً الناس.

عندما كان الجمالي ينتقد اخطاء بلدك كان نقده لاذعاً بل قاتلاً ولكنه كان يقترن دائماً بالرقة نحوك كانسان. لكل انسان مكانته عند الله. ربسا كان اكثر من نصف العالم في الوقت الحاضر لا يهتم بالعدالة نحو الاشخاص الآخرين او البلاد الاخرى. ووبما كان نصف العالم تقويباً يحارب في سبيل العدالة بروح الكراهية.. وتبقى جماعة صغيرة هي التي تجاهد في سبيل العدالة دون مرارة.. تلك مزية من المزايات النادرة في هذا العالم وكان الجمالي واحداً من ابرز المتصفين بها والممارسين لها.

لقد جاء لحركة (التسلّع الخلقي) من خلفية اسلامية ورأى فيها تعبيراً عن الآية القرآنية الكريمة وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لقد آمن أن الله يمكن أن يغير ليس المنطقة التي جاء منها فقط بل حتى دول الغرب التي عانى الشرق الاوسط على يدها الكثير من الإساءات والآلام.

لقد اتنيتم بحق هذا المساء على (الجمالي) كمرب واداري ومحرر ورجل دولة، انني وزوجتي، ننظر اليه بالاضافة الى هذه المنجزات، كاصدقاً، عائليين.

ان والد ّ زوجتي كان استاذاً للجراحة في جامعة الموصل لمدة ثلاتُ سنوات وكان هو ووالدة زوجتي يزوران (ساره) في بغداد خلال السنوات التي كان الجمالي فيها سجيناً، ليخففا من عزلتهما عن العالم الخارجي. وبعد ذلك كنا نلتقي بهما سنة بعد اخرى، في ادنبرة، او لندن عندما كانا يأتيان بزيارات عائلية.

من الحق ان ننظر الى الوراء لنحيط بحياة رجل غطّت انجازاته معظم هذا القرن. ولكني اعتقد ان الجمالي، رجل التربية، يريد منا في هذه اللحظات ان نفكر في احفاده وفي معاصريهم من مختلف انحاء العالم، وفي المستقبل الذي سيرثونه في القرن القادم. انه ترك لهم نموذجاً لانسان عظيم عليهم أن يقتدوا به.

## كلمة الاستاذ عصمت كتانى

#### أيها الحفل الكريم

قبل خمسة واربعين عاما، في تموز ١٩٥٢ وقع وزير خارجية العراق المرحوم محمد فاضل الجمالي أمر مباشرتي تلميذا دبلوماسيا في مقر الوزارة، وأذكر أنني التقيت به لأول مرة بعد ذلك بأسبوع في مناسبة اجتماعية، فقامت له نفسي مترددا. بعد أن هنائي على تعييني دخل معي في حديث طويل ساتلا عن دراستي وخلفيتي... فضعرت فورا بتواضعه الخالي من أي تكلف والذي اشتهر به مدى الحياة، لم إكن أتوقع من شخصية سياسية بمنزلته أن يترك الآخرين ليتبسط في الحديث مع موظف جديد لم يتمد الثالثة والمشرين من العمر. بعد ست سنوات من ذلك، في حزيرال ١٩٥٨، دخل علي المرحوم في مكتبي العمغير في معنوا الدى المعفير في ممتنبي الصغير في ممتنبي الصغير في ممتنبي الصغير في ممتنبي السعير في

الكتاب الذي كنت أقرأه وبعد حديث شيقٌ حول الامم المتحدة ومواضيع شتى دعاني للغداء. ثم كرر الدعوة بعد ذلك اليوم مرتين خلال آخر اسبوع من بقائه في نيوبورك. سنحت لي فرصة نادرة للاتفراد به خلال تلك الساعات ووقفت على صفات اخرى كان يتحلى المرحوم بها. رأيت فيه رجلا مليئا بتفاؤل دائم لا تفارقه البشاشة. وأطلعت عن كثب على حبه العميق للمعرفة في شتى المجالات. والمعروف عن المرحوم انه كان يقتني الكتب وكأنه في سباق مع الزمن. وكل من زار دارته في بغداد ومكتبته العامرة شاهد على ذلك.

قبل عامين تكللت جهودنًا في الامم المتحدة بترجيه دعوة الى الفقيد لحضور الذكرى الخمسين لانشاء الامم المتحدة بصفته أحد الموقمين على ميثاقها ممثلا للعراق في عام 1920 . أعتذر عن الحضور لاسباب صحية في رسالة رقيقة مليئة بالعواطف والمبادئ.

قال المرحوم في احدى مقابلاته المنظرة، كما أذكر، انه عراقي، عربي، مسلم، انساني، ان الذين عرفوا الجمالي عن قرب لم يفاجأوا بانه وضع عراقيته قبل كل اعتبار آخر لأنهم يعلمون ان ذلك لا يقلل قيد شعرة من عروبته او اسلاميته او انسانيته بل يعزز شأنها جميما. وأخيرا يذكرني بالمرحوم قول الشاعر (أحمد شوقي على ما أذكر):

دقات قلب المرء قائلة له

ان الحياة دقائق وثوان

فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها

فالذكر للانسان عمر ثان

كند تر تارتسان عمر عن لا شك عندي ان العمر الثاني لمحمد فاضل الجمالي الذي بدأ قبل أربعين يوما سيدوم

أضعاف أضعاف عمره الأول. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### رسالة الاستاذ حسن الامين

إذا كان من رجل في العرب يصح أن يطلق عليه في حياته لقب والشهيد ،

فذاك هو و فاضل الجمالي »

لقد استشهد فاضل الجمالي في اليوم الاسود يوم ١٤ تموز ١٩٥٨. وإذا كان الشهداء يلقون وجه ربهم ساعة يستشهدون، فان فاضل الجمالي استشهد ولكنه ظل حياً يشاهد وطنه ينحدر في دركات الهوان يوما بعد يوم حتى وصل الى ما هو عليه اليوم.

وهل أشجى في الاستشهاد من أن الرجل الذي وقف على أعلى منبر عالمي يدافع عن حق المرب في الاستقلال والحرية، وقف يناضل عن أمته في شطرها الأفريقي: ليبيا وتونس والمغرب، صارخا في وجوه المستعمرين صراخ الاباة الشجعان: أن هذه أمتي العربية العربية في أمجادها لن تتحمل بعد اليوم هواتكم ولن تصبر على استعماركم، فهي تهب ثائرة عليكم وأنا لسان ثورتها الذي ينذركم.

هذا الذي وقف على أعلى منبر عالمي يمثل النخوة العربية في أسمى معانيها وأشرف مطاويها يجلله الفخار وتطوقه الكرامة. مرفوع الرأس عالى الهامة أشم الآنف.

فاضل الجمالي هذا يساق ليلاً بايدي العرب، من كان يقف بالامس في قاعة الأمم المتحدة مدافعاً عن قضايا العرب ببلاغة العرب. يساق الى محكمة المهداوي لتتحول بلاغته من الدفاع تشعوب الامة العربية في أرفع منصة عالمية الى الدفاع عن نفسه في أحط منصة عربية. منام اللاحداد عنا المعالمة عنا المالة المناطقة المناطقة عن نفسه في أحط منصة عربية.

هذا هو الاستشهاد... وهذا هو الشهيد الحي.

من بيروت أتحدث اليكم، بيروت التي قضىً فاضل الجمالي في جامعتها أنضر أيام يفاعته. فكان الطالب المجد الذي يرام فيها جمعية الطلاب العراقيين ثم جميعة العروة الوثقى الذي تضم شباب العرب من كل أقطار العرب.

هذا الطريق الذي بدأ فاضل الجمالي مساره هو جوهر حياته ومجلي مبادئه، وهو الذي وفي له ما استطاع الوفاء، وواصل السير فيه ما ساعفته الطاقة.

> رئيس جمعية الطلاب العراقيين، من ذلك الوقت له مكان الصدارة بين العراقيين. ومن ذلك الوقت كان العراقي الصميم الذي يعتز بعراقه ويفخر بالانتماء اليه.

ولكن عراقيته لم تتخل به عن أمته العربية الكبرى، ولم تنسه أنه العربي الأصل الذي ينتمي الى أمة المجد والكرامة. لذلك رأيناه بعد رئاسة جميعة الطلبة العراقيين في الجامعة رأيناه رئيساً لجمعية العروة الوثقى ـ وجمعية العروقة الوثقى كانت تضم النخبة العربية الملتقية على مقاعد الدراسة الجامعية في بيروت.

تلكُّ النخبة التي كانت تتطلُّع الى آفاق العرب الملبدة بالضباب الحاجب عن الرؤية المبدُّد للتطلم.

كانت تتطلع الى آفاق العرب لتعد نفسها في أيامها القادمة لتبديد الضباب وإنارة السبيل. رئيس جمعية الطلاب العراقيين ثم رئيس جمعية العروة الوثقى ـ تلك هي الخطوة الأولى التي خطاها فاضل الجمالي في مطلع حياته نحو المستقبل القادم. وتلك هي الشعار الذي أطلقه في كل خطوة خطاها.

من رئيس جمعية الطلاب العراقيين في بيروت الى مبرمج مسار الطلاب العراقيين في بغداد ومخطط تثقيفهم وموحد أهدافهم.

من الطالب العراقي البارز في الجامعة الى المدير العراقي البارز في الدولة. ومن الفتى العربي المشتعل بالآمال العربية الى الرجل العربي العامل على تحقيق تلك الآمال.

لقد وفى فاضل الجمالي لما أخذ نفسه به منذ ان وعي الحياة طالباً الى أن مارسها عاملاً . فرأيناه في العراق يصل الليل بالنهار لتوجيه التعليم الوجهة الصحيحة. فعلى كتفيه قامت النهضة التعلمية فى العراق يوم كان مديراً للتربية والتدريس. ثم انطلق في الميدان الارحب، ميدان الامة العربية كلها فراى أن داءها العضال هو في تمزق وحدتها وتشتت الما التجمع. وحدتها وتشتت الما التجمع. وراى أن أقرب قطرين من اقطارها الذين يجب أن يلتقيا بعد الفراق هما سوريا والعراق لتتكون، فيهما النواة الاولى للوحدة العربية. فعمل جاهداً وهو وزير للخارجية طوراً ورئيس للوزارة طوراً تخر على الوصول الى هذا الهدف العظيم. ولم يدر أن العمل على الوصول الى هذا الهدف سيكون التهمة الكبرى التي سندينه ويعاقب من أجلها. بل هو الذنب الاكبر الذي يحكم عليه بسببه بالموت.

والذي يقرأ تفاصيل مخازي محكمة المهداوي، يرعاها يقطع نياط قلبه أسفاً على أمة يحكم فيها من سعي الى توحيد تلك الامة، ويهان من سعي الى اعزاز كرامة تلك الامة. ولكن اذا كان العقوق من سجايا بعض العرب، فليس العرب كلهم وعبد الكريم قاسم وفاضل المهداوي وماجد محمد أمين، فالعرب الاوفياء كانوا أبداً في الطليعة من الناس، كانوا في المغرب وفي تونس وفي غيرها من الاقطار العربية.

والعراق الذي أنبت قاسم والمهداوي وأمين، أنبتكم أنتم أيها المخلصون الأوفياء الكرام. فجئتم باحتافالكم هذا لتبرزون الشمائل العراقية الأصيلة، والسجايا العربية العريقة التي من أوضح معالمها الوفاء.

فسلام على فاضل الجمالي طالباً في الجامعة ومديراً ثم وزيراً ثم رئيساً في العراق. وسلام عليه وهو رائد من رواد الوحدةالعربية حيثما كان.

وسلام عليه وهو رهين سجن الطاعين الأدعياء. وسلام عليه وهو في جدثه تحت التراب. وسلام عليكم انتم إيها المحتفلون. يا نخبة من أنجب نخب العرب وأوفاهم.

#### رسالة الدكتور ابراهيم بيضون

قد يعيشون على قارعة التاريخ، او يقيمون بماء على الضاف البعيدة، على أنهم ومهما طال الزمن، لم يخرجوا منه،ام نقلتهم رياحه الى مجاهل النسيان.

قد يتوارون، ولكن ليس هربا من الماضي، بل زهدا في بطولات الحاضر الجوفاء. فلكل زمانه ودوره، والتاريخ وحده في النتيجة، القادر على فك الرموز. واصدار الاحكام الملائمة، بعيدا عن الضجيج وأبواق المواكب وسطوة الحاكمين.

من يعيد الاعتبار غدا للكثيرين ممن ثاروا على الطغبان، ثم طفوا، او فعلوا ذلك وكانوا ما يزالون تحت عباءة الثورة المزعومة. من يستطيع الجزم بأن ثوار الامس، كانوا أقلَّ صفاء، او أنهم جميعا خانوا أمتهم وشعوبهم.

كذلك الرجعية، وهي تُهمة كالزُندقة في عصور غابرة، أخذت في طريقها أبرياء، رأت السلطة تصورا فيهم عن المديح والاطراء والنفاق. لعل وقتا يأتي، او أتى بالفعل، نستميد فيه قراءة، أولئك الساسة، ربما جميعهم، الذين صنعوا تاريخ المراق الحديث، وبعضهم كان شديد الحضور فيه. لقد طوتهم الذاكرة وغمر أسماءهم الضباب، فيما الذين صادروا الوطن وقتلوا شميه وغامروا بمصيره، يتربعون على عرشه ودائما باسم الثورة، وأجهزتها ما انفكت تردّد الشعارات المحتَّطة لسنوات طويلة.

ولعله من حظ الدكتور فاضل الجمالي، أنه عاش ليتابع أحداث الرواية، فيشهد سقوط الذين حاكموه وعصره، واذا يهم وبدالسلالة؛ الثورية من بعدهم، يلفظهم مبكرا التاريخ، فيما هو وان تعمد الانسحاب من دائرة الضوء، لا تنفك هذه تسطع من حوله فيتراءى لنا من خلالها هامة مرتفعة وروحاً تسبح في فضاء نقي، وارادة صلبة تجدّد الحوافز وترهق السنين الكثيرة على المنكبين.

لعله ايضاء وهو القادم اساسا من والكاظميين؟ لم يتاثر بقيم المكان فحسب، وانما بلقب صاحبه الذي حمله في نفسه وفي مزاجه، فكظم صبرا وقلقا ومعاناة، قبل أن يغادر متشبثا بحقيبة الاسرار الى حيث آقام، ليكتب، وبقلمه والمهرب؛ فصلة الاخير.

وهكذا يدخل الدكتور الجمالي، الاكاديمي المثقف، او يعود الى الدخول في التاريخ كاتبا ومفكرا، وان حاول الحاقدون اخراجه سياسيا منه. على انه، وللمفاوقة ـ كان قوميا حتى آخر نبضة في حياته، فيما استكانت آقلام والثوار و رخفتت أصواتهم على هذا الطريق. وكان آخر ما كتبه في هذا الموضوع بالذات، وهو كتاب بعنوان والامة العربية الى أين ع، ومن مقر اقامته في تونس، ما أنفل خطباء السياسي موجها الى الامة العربية التي آمن بوحدتها وحضارتها ودورها الكبير. وكان الدكتور الجمالي ـ على ما عرفت من صديقه، أستاذنا الدكتور حسن الجلبي رئيس الجامعة الاسلامية في لبنان ـ أكثر ما يقلقه في آواخر آيامه، أن لا يرى كتابه العزيز مطبوعا. وقد صدق حدسه فرحل قبل أن يحتض بعينيه آخر كتبه، وهذا الذي يوضك على الصدور، عن وشركة المطبوعات للتوزيم والنشرة في بيوت.

لقد مضى الساسة الكبار الذي أسسوا تاريخ العراق الحديث.. سقط بعضهم من الذاكرة، وبعض آخر كان له شيء من الذكر في القليل من الدراسات والابحاث. على أن الدكتور فاضل الجمالي، سنجد له برغم العزلة التي اختارها، مكانا أرحب وبصمات أكثر وضوحا. وستراه الاجيال القادمة في الصورة البهية، وقد تبدد من حولها الضباب. صورة العالم الذي عزف عن « الركوب » الى السلطان فلم « يتهم » .

رحم الله الدكتور فاضل الجمالي. والعزاء لأسرته وأصدقائه، وكل الذين افقتدوا بغيابه، انسانا وصاحب دور وكاتبا كبيرا.

#### كلمة د. فاضل الجلبي

انه من دواعي اعتزازي ان اقف مشاركاً في مناسبة وطنية لرثاء شخصية وطنية كبيرة، فاضل الجمالي الذي احبّ العراق بكل جوارح قلبه واخلص له ايما اخلاص، بل يتملكني وانا في هذا الحفل التابيني المهيب شعور بالواجب ان اقول شيئاً بحق الرجل، وكاني اقدم اعتذاراً له وللعديد من السياسيين المراقبين الوطنيين الذين خدموا العراق في العهد السابق لشورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨، والذين ظلمهم الفكر السياسي المعارض آنذاك، مما كنت اؤيده، وذلك بوضعهم موضع التابع للفئة الحاكمة، في الوقت الذي كان هؤلاء السياسيين مختلفين عن تلك الفئة في سلوكهم وعقيدتهم ونظرتهم الى المجتمع.

لقد قدم الجمالي خدمات جليلة للعراق، خاصة في المجال الدبلوماسي الدولي الذي جعل منه شخصية عالمية مرموقة. غير انه من المؤسف ان الرجل لم ينل في بلده من التقدير بمثل ما حظى به من تقدير العالم الذي فهف لانقاذ حياته من حكم الموت الظالم الذي حكمت به ما كان يسمى بمحكمة الشعب الغوغائية، وفلك عندما تدخل العديد من الشخصيات العربية والدولية لالغاء حكم الاعدام الجائر. وكان من حب شمال افريقيا له ان اطلق اسمه علي احد شوارع تونس البلد الذي احتظنه ومنحه مواطنة الشرف ومات ودفن فيه، وذلك ثوبًا للخدامات التي اداها لاقطار المغرب العربي في معركتهم ضد الاستعمار الفرنس، من اجل الاستقلال الوطني.

ان الصورة الناصعة التي رُسمت للجمالي خارج وطنه لم تكن تلك التي عُرف بها في داخله. لم يكن الجمالي شخصية مفهومة في العراق، ليس فقط في الفكر السياسي المعارض الذي كان يعيره جزءا من نظام غير شرعي، وانسا في نفس ذلك النظام الذي خلم فيه واخلص له، كان يعيره جزءا من نظام غير شرعي، وانسا في نفس ذلك النظام الذي خلم فيه واخلص له، وتجبيه العنف وثقافته الاسلاميةالغربية العالية وطبعه السمح والمتراضع كان من شأن كل ذلك ان يجبعه غربيا عن الوسط الميني ذي الافق المحدود الذي كان نوري السعيد رجله القوي والذي كان يقرع على الارث العثماني مما اقرة وعمل به الاستعمار البريطاني الامر الذي يجعله بعيداً عن سمات الفكر الحديث الذي كان يميز الجمالي. لقد تشرب هؤلاء الساسة بالفكر لغماني - الاكاتوركي الذي يرى في الاجراءات القمعية من زج الخصم السياسي في السجن او نفيه أو استفاط الجنسية عنه بعنه اجنبياً، أو حتى اعدامه وكذا في الترفع على الدام سلوكا عتيادياً ضمن القيم السياسية السائدة فيه، ويجد في المثقفين خطراً على كيانه مما جعل الحزء الاجرء رووس النظام الملكي أميين بالمعني الثقائي، ودفع بالمعديد من المثقفين الى العامية السامية المياهي البلد.

لم يكن الجمالي هكذا، بل كان مثقفاً بالكمنى الواسع، ليس بسبب درجاته الاكاديمية المالية، وإنما لكونه قارئاً جيداً يحب الكتاب في وسط سياسي لا يعرف الكتاب ان لم يكن يكن المالية، وإنما لكونه والكتاب ال ما كان يشغل يكره، كما كان مراحاً بالموسيقى الكلاسيكية وله اطلاع واسع بها. ان ما كان يشغل الجمالي من حب الكتاب والثقافة المالية، لم يكن ليشغل بال مؤلاء الساسة ورثة المهيمنة المثمانية، بقدر ما كانت تخفهم الصراعات الشخصية على السلطة، ولو على حساب استقرار البلد السياسي، كإقحام الجيش في السياسة وتحريك العشائر ثم قمعها بدون رحمة وتفجير الفتن الطائفية، مما حال دون تكوين المجتمع المدني المراقي الذي كان يهتم به الملك فيصل الاول وحمه الله.

وعندما نضع الجمالي في اطار الحكم الزجري البميني الذي كان فيه، نجده ديمقراطياً متسامحاً يؤمن بحرية الفكر، وعندما كلف بتاليف الوزارة خلفاً لنوري السعيد، اعاد اجازة الاحزاب السياسية و اطلق حرية الصحافة بمختلف الوانها، حتى الشيوعية منها، والتي كان النظام العقابي السائد في العهد الملكي يعتبر ترويجها جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 7 ٨ ميئة الصبت.

وان كان الجمالي رِجلاً غير مفهوم من قبل النظام الذي خدم فيه واخلص له، فمن باب اولى ان لا يكون مفهوماً من قبل الفكر السياسي المعارض مما كان يسمى بالحركة الوطنية، الذي كان محدوداً في افقه السياسي وفهمه للتطورات الاجتماعية، والذي لم يكن اقل تزمتاً من عقلية النظام الحاكم آنذاك. أن تاريخ المعارضة السياسية في العهد الملكي يشير بوضوح الى رفض كل ما كانت الحكومة تقوم به في جوانب ايجابية وعدم قبول الحوار مع الحكم من اجل تحقيق بعض الاصلاحات، بل كان الرفض الدائم لكل ما تقوم به الحكومة من اعمال وان كانت جيدة، كموقف المعارضة الضحل والسلبي حيال السياسة الاعمارية العظمية في العهد الملكي، مما كان يعتبر تجربة رائدة في التنمية. وتاريخ المعارضة يشير ايضاً الى طلب التغيير عن طريق العنف والانقلاب العسكري، وليس عن الطريق السلمي وتنمية الممارسة الديمقراطية والعمل السياسي، كما لم تكن قادرة على تمييز الاشخاص والسياسيين في السلطة والتحاور والتعاون مع الاخيار منهم من اجل تقويتهم. بل اتباع وسيلة التهجم والاتهام بالعمالة للاجنبي لكل من هو في الحكم مما اصر بالحياة السياسية وتنمية قاعدة الاستقرار السياسي، والذي ساهم في ايصال الاوضاع في العراق الى الدرك الذي نحن فيه. والجمالي بعد هذا كان عفيف اليد واللسان، وكانت حياته بسيطة للغابة واقرب الى التقشف في بلده وفي منفاه، وكان مؤمناً ينظر الى الحياة نظرة فلسفية، فقد قرأت في فصل مؤثر في سيرة الجمالي التي كتبها هاري الموند بعنوان ورجل دولة عراقي، ١، عن فترة الثلاث سنوات التي قضاها في السجن، كان اكثر من نصفها محكوماً بالاعدام، وكان يقول اكلما اسمع صباحاً اقدام رجل نحو زنزانتي، لا اعرف هل ان الرجل قد أتى لي بفطوري ام جاء ليأخذني الى المشنقة،، مؤمناً بان حياة الانسان بارادة الله، ولا بد للانسان ان يموت، سواء بحادث طائرة او على حبل المشنقة، ويروي الكاتب ان زوجته الوفية كانت تقول له عند زيارتها السجن وانهم سوف لا يشنقوك لانك انسان ثمين ٨. وهكذا عاش صابراً وقابلاً للمحنة التي كان فيها، مرددا الآية الكريمة ووالعصر ان الانسان لفي خسر. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؛ تلك الآية على قصرها يرى فيها المفكر والدبلوماسي الالماني بيتر هوفمان الذي اعتنق الاسلام جوهر الاسلام وطبيعة المسلم الصحيح الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعمل صالحاً حيال الغير والمجتمع الذي يعيش فيه ويقف مع الحق ويتحلى بالصبر عند الملمات.

كلمة اخيرة بحق الجمالي وموقفه في حرب الخليج وانتقاده الشديد للسياسة الامريكية الهادفة لتدمير العراق وتجويع شعبه، مما فسره خطأ البعض من اطراف المعارضة بانه تاييد لحكم صدام حسين وطروحاته. ان موقف الجمالي في هذه القضية انما هو موقف وطني بعدا، ولا علاقة له بالنظام الحاكم في بغداد. وانما لفهمه الصحيح لميثاق الأمم المتحدة الذي وقعه قبل خمسين عاماً باسم العراق، والذي يجعل استمرار الحصار على العراق امراً عين شرعي، لان الحصار الدولي قد فُرض على العراق بهدف اخراجه من الكويت، الامر الذي جعل استمراره بعد خروج العراق منه غير مُبرر من ناحية القانون الدولي، وموقف الجمالي حيال هذه القضية موقف سليم، لانه يفرق بين امرين، هما مصلحة العراق بقطع النظر عن من يحكمه، وبين النظام الذي جلب المصائب على العراق، والذي لا يهم الوليات المتحدة اسقاطه؛ ولم تتخذ لية خطوات حقيقية او سياسية واضحة بهذه الانجاء، في الوقت الذي وعدم العراقي وابعاد النفط العراقي عن الاسواق العالمية وعدم تأهيل الاقتصاد الوطني وصناعته النفطية، وذلك تنفيذاً لاغراض تتعلق بمصالحها الاستراتيجية في الخليج والعالم.

رحم الله الجمالي، ذلك الوجه المثقف والديمقراطي لعراق الأمس.

#### كلمة د. اسامة محمد فاضل الجمالي الله أكبر، الله أكبر

ماذا بقي لي أن أقوله؟ إلا الشكر محملاً هذه الكلمة كل المشاعر التي يعجز اللسان التعبير عنها. واذا كان لي أن أضيف شيئاً فلربما بعض الكلمات عما قدمه محمد فاضل الجمالي كوالد وكمرب لاولاده:

بداية، لقد أحسن اختيار الوالدة التي رأى في خصالها وطبيعتها ما يجسد خلق الاسلام الصافي متمثلاً باندفاعها نحو اصلاح ما تراه من فساد في المجتمع، وقد علمتنا التفكير المنطقى الذي يميز بين الصالح والطالح، والاعتماد على النفس في اتخاذ القرار.

ثانياً: قدّم المثال (القدوة) لأولاده في الصدق والاستقامة والتوأضيع أمام الله، فالعزة لله شعاره المتحوت على خاتمه. ومن خصاله الرافة بالانسان والحيوان، فكم من مرة نفيق في الصباح لنجد كلباً جديداً في الحديقة يكون قد صاحبه اثناء مشاويره على ضفاف دجلة في ساعات ما بعد منتصف الليل.

ثَالَثاً: المحيط الذي وفره لنا:

 1. استقطبت مجالسه خيرة المفكرين من زملاء وتلامذة، وكان الجو مفعماً بالحماس الوطني وبالرغبة لتطوير الامة وتوحيد الصفوف.

ب ـ علمناً احترام المربي، فكان يجلس، عند زيارته لاساتذته في الكاظمية، جلسة التلميذ المطيع، ولقننا واجب تقبيل يد الاستاذ، وما فتئ يردد:

ومن علمني حرفاً ملكني عبداً،

وولولا المربي لما عرفت ربي و والزجل اللبناني: الله يرحم اللي خلفونا شكّد تمبوا دي ربونا علمونا حب الناس حتى الناس يحبونا

ج ـ المكتبة، أهم ما في البيت كانت المكتبة، وقد بني ببتنا لاحتواء المكتبة أولاً ومن ثم العائلة التي سكنت فوق المكتبة. وقد نهلنا اوسع العلوم من محتويات المكتبة التي فتحت آفاق الخيال أمامنا.

د - الموسيقى، كان الوالد يقدر جميع اشكال الإبداع الانساني، وقد شمل ذلك الموسيقى الغربية. فكنت أنام، وإنا طفل، على انغام موتزارت وبيتهوفن وشوبرت وفاغنر. وأوعز تمتعى اليوم بالموسيقى الى هذا التشرب المبكر من عمري.

رابعاً: تأثيره فلسفياً، حيث كان يدعو للوحدة والشمولية والأنفتاح. وكونه مرب، كان يدرك تماماً ان الرقي بالفكر نحو الاعتراف بوحدة النوامس السماوية ووحدة الانسانية التي جعلها الله شعوباً وقبائل لتتعارف، تختلف من محيط الى آخر، ولا ياتي تطورها الا بوتائر يجب أخذها بالحسبان لتفادي ردود أفعال تعود بالامور الى الوراء وتضيع ما يكرن قد تم

ودعا الى اتباع أوامر الله للسير في الارض والنظر الى ما حولنا، محاولين الفهم والتفهم؛ فالعلم الصحيح غايته الحقيقة وهو هبة من الله خالق الكون ومن أعظم نعمه.

والآن اسمحوا لي أن اوجه بعض الكلمات باللغة الانكليزية الى اصدقائنا من غير العرب.

الشكر كل الشكّر مرة اخرى ايها الاصدقاء المخلصين فقد خلدتم محمد فأضّل الجمالي في قلوبكم كما سيخلده المولى، ان شاء، في جناته الرحبة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### مقتبسات كان يستشهد بها الجمالي في مجالسه بسم الله الرحمن الرحيم

وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
 فتفرق بكم عن سبيله

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم في شيء
 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل
 الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
 بالسهر والحمى

ه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

ه ليس منا من دعا الى عصبية

ه ولي وطن آليت ان لا ابيعه

وان لا اري غيري له الدهر مالكا

وحبب اوطان الرجال اليهم
 مآرب قضاها الشباب هنالكا

اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم

عهود الصبا فحنوا لذلكا

ه وبالجملة ينبغي لاخواتنا أيلجم الله تعالى ان لا يماره طله تبدئي المحاوم العناس المالية و لا يتجبروا كتابا من الكتب و لا يتصميرة على مذهب من البخصية المعلوم ومنفعينا، وقلك أنه هوالنظر في جسيح العرجودات باسرها الحسية والعقلية من أولها الى تراما ظاهرها كتابا وخليا وخليا بعين الحقيقة من حيث هي المراما الحسية والعقلية من الواحدة وعالم واحدة وعالم وعالم واحدة وعالم وع

اخوان الصفّاء ١٩٥٧، رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء دار بيروت ودار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ص١٠ مقدمة.

دالما يسوقه مرضعه ... ضرب العصا ما ينفعه إ
 لا تنتهى الانفس عن غيها

ما لم يكن منها لها رادع

فيا عجبا كيف يعصى الآله

ام كيف يجحده الجاحد

ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد

ري ں . وفي کل شيء له آية

تدل على انه واحد

عن الشيخ محمد رضا الشبيبي
 شباب طائش نزق
 وشيب ما يه رمق

وشعب طالب ثقة فدلوه بمن يثق • علال الفاسي قال: انا سثمنا عيشة منا

انا سئمنا عيَّشة منقولة لا تعرف التبديل والتجديدا ولقد اردنا جدة محبوكة لا ان تجيد النقل والتقليدا

الولايات المتحدة واسرائيل
 ان الافاعي وان لانت ملامسها
 عند التقلب في انيابها العطب

و واخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي

ه وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي ه بلاد العرب اوطاني من الشام ليغدان

من الشام لبغذان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا لسان الضاد يجمعنا مغسان وعدنانى

مغسان وعدناني دعوت على عمرو فلما فقدته بليت باقوام بكيت على عمرو

اعدُها الدكتور عباس الجمالي بعمان المحروسة الخميس ٢٦ ربيع الاول ١٤١٨ - ١٩٩٧/٧/٣١ من احد دفاتر يوميات والده الدكتور محمد فاضل الجمالي رحمه الله.

#### مجموعة الرسائل الواردة

رسالة سمو الامير الحسن بن طلال ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية

الدكتور اسامة الجمالي والدكتور عباس الجمالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تلقيت بعميق الحزن والاسى بنا وفاة الاستاذ الكبير والدكم المرحوم الدكتور فاضل الجمالي الغيرة فقدنا برحيله علما من اعلام السياسة والادب والفكر جريفاً مناضلاً، ورجلا فذا حقق الذي فقدنا برحيله علما من اعلام السياسة والادب والفكر جريفاً مناضلاً، ورجلا فذا حقق عظيم نذر سنوات عمره لخدمة احته وقضاياها القومية ونصرة الحق والجهر بالحقيقة مما عظيم نذر سنفوات عمره لخدمة احتم وقضاياها القومية ونصرة الحق بلفياه الله وقدره الذي اكسبه احتران منافعاً كل بالمزيد من الاعتزاز والتقدير حرور الفقيد الكبير في خدمة الامة ومكانته الحميدة وصيرته العطرة التي طبقت الآفاق واننا والاسي يعتصر القلوب يفقدان علم من اعلام الامة في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى امثاله من الشخصيات الفذة لنتضرع الى الله عز وجل ان يسكن الفقيد الكبير فسيح خلف ورائه من سمعة طبية وارث مياسي وادبي كبير داعيا المولى عز وجل ان يلهمكم خلف ورائه من سمعة طبية وارث سياسي وادبي كبير داعيا المولى عز وجل ان يلهمكم والاسرة الكريمة الصمر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

## رسالة دولة الرئيس عادل عسيران

رسالة من دولة الرئيس عادل عسيران الذي زامل الفقيد الراحل في الجامعة الامريكية بيروت، وهو الزعيم الوحيد الباقي على قيد الحياة من زعماء استقلال لبنان، ترأس مجلس النواب اللبناني لعدة دورات وتقلّد مناصب وزارية مختلفة. أمد الله في عمره.

### السادة آل الجمالي المحترمين

لندن

بمناسبة ذكرى وفاة فقيدنا الغالي، رفيق الدرب، المرحوم الدكتور فاضل الجمالي. نجدد مشاطرتنا لكم حزنكم في هذا المصاب الاليم. ونعتبر غيابه خسارة على الجميع يفتقدها الخير والمروءة والخصال الحميدة.

عندما نتذكر الفقيد الغالي. فاننا نتيقَن مجدداً كيف ان الباري تعالى، يرفع من قدرة من يشاء من عباده لملاقاة الردى دون وهن او انحناء. وباحياء هذه الذكرى، نحيي ثقتنا بارتقاء الانسان وبفضائله، خصوصاً وإن المرحوم الدكتور فاضل ترك لنا وللاجيال القادمة الكثير من العبر في مواقفه والمؤلفات التي ستبقى منارة عبر التاريخ البشري.

نتوسل الباري عز وعلا أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.

> على أمل اللقاء بكم في وقت قريب الرميلة لبنان - ٢٣ / ٦ / ١٩٩٧

# رسالة الدكتور حامد القروي ـ الوزير الاول، الجمهورية التونسية

عائلة الفقيد الدكتور محمد فاضل الجمالي

علمت ببالغ التأثر بوفاة الدكتور محمد فاضل الجمالي الذي سخر حياته لخدمة العلم والتربة وللنضال من أجل نُصرة قضايا التحرر والعدل والاستفلال.

وبهذه المناسبة الاليمة اتقدم اليكم بأحرالتعازي والمواساة سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جنانه وأن يُلهمكم جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون

تونس العاصمة - ٢٦ / ٥ / ١٩٩٧

رسالة تعزية من الامين العام لحزب الاستقلال، معالي الاستاذ محمد بوستة وزير خارجية المغرب سابقاً

# صحيفة والعلم؛ المغربية

لسان حزب الأستقلال

الرباط ـ ۲۸ / ه / ۱۹۹۷

بعث الاخ محمد بوستة الامين العام لحزب الاستقلال برقية التعزية التالية الى عائلة الفقيد الكبير محمد فاضل الجمالي:

عائلة المغفور له الدكتور محمد فاضل الجمالي

علمت بمزيد الأسى والأسف بنبا وفاة المجاهد الكبير الدكتور محمد فاضل الجمالي. وقد توقفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عند هذا الحدث المفاجئ لتترحم على روح الفقيد الكبير وتذكرت نضاله وجهاده في سبيل العراق والوطن العربي جميعه والمغرب على الاخص وبلادنا تذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز الجهود التي بذلها المرحوم في سميل استقلال المغرب يوم كان يتحمل مسؤولية الدبلوماسية العراقية، وكان في مقدمة القادة العرب الذين خرجوا بقضية استقلال المغرب من الافق الضيق بين شعبنا وفرنسا الى النطاق الواسع العربي والدولي. وبلادنا لا تنسى الجهود التي بذلها صديق المغرب الكبير في تدول قضية استقلال المغرب الكبير في تدول قضية استقلال المغرب العربية، فكان بذلك وفيق كفاح المجافزة المغرب العربي. بذلك وفيق كفاح المعائنا علال الفاسي واحمد بلافريج وغيرهم من قادة المغرب العربي. وحزب الاستقلال يعتبر رحيل المناضل الكبير فاضل الجمالي خسارة للعرب جميعا، لما امتاز به الى جانب نضاله الوطني والعربي، من تفكير عميق في القضايا العربية والاسلامية ومن تتبع واسع لقضية كل قطر عربي، المغرب العربي وفلسطين في المقدمة.

ان خسارتكم في وفاة رئيس الاسرة ألمجيدة تعادل خسارة بلادنا في آكبر صديق كان معها في السراء والضراء واننا اذ نتقدم اليكم بصادق التعازي فاننا نتقدم الى الامة العربية والاسلامية والى شعبنا في المغرب العربي في وفاة صديقه العزيز ومناضله الكبير.

رحم الله الفقيد العزيز ورزقنا جميعا العزاء الجميل

إنا لله وإنا اليه راجعون

#### رسالة الاستاذ جاسم الصقر

رئيس مجلس النواب الكويتي سابقاً ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في عدة دورات الى حين تنحيه عن الحياة البرلمانية لأساب صحية .

الآخ الفاضل الاستاذ اسامة فاضل الجمالي المحترم

سلام من الله عليك ورحمته:

بداية أعرب لك عن تعزيتي ومواساتي بالفقيد الكبير المرحوم والدكم تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنته.

وللمغفور له والدكم الراحل دور فعال في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي في الوطن العربي من دوره الرائد في العراق الى تونس وسيذكره التاريخ كأحد البناة الكبار الذين أسهموا وأثروا ما ذكرت أعلاه.

أشكرك على التفاتك، رعاك الله مع أطيب تمنياتي وجزيل تقديري.

الكويت ـ ۲۱/۲ /۱۹۹۷

## رسالة الاستاذ عبد المجيد شومان، رئيس ومدير عام البنك العربي

لقد وصلتني اليوم دعوتكم لحضور تأبين القفقيد الكبير الاخ آلدكتور محمد فاضل الجمالي الذي سيقام يوم الجمعة الموافق ١٩٩٧/٦/٢٧ في قاعة الجمعية الجغرافية المكلية في لندن.

وكم كنت أرغب مشاركتكم حفل تابين الفقيد الغالي لولا أن الدعوة لم تصلني في وقت مبكر خاصة وانني اعرف الدكتورالجمالي عندما كنا واياه في الولايات المتحدة الامريكية وكنا نسكن سوية في ببت الطلبة مع بعض الطلبة الاخوة العرب حيث كان الدكتور الجمالي يحضر لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا.

كان الاخ رجل دولة ورجل علم ومحب لوطنه العراق ووطنه العربي الكبير. وقد التقيت الفقيد في حدة مناسبات في العراق واوروبا وتونس.

رحم الله الفقيد وادخله فسيح جنانه.

عَمان - ۱۹۹۷/٦/۲۸

# رسالة الدكتور فخري شهاب

الأخ الكريم الاستاذ عبد الغني رعاه المولى وكتب له السلامة وراحة البال.

وبعد فقد تسلمت شاكراً دعوتكم لحضور حفلة تابين صديقنا المشترك الراحل الدكتور فاضل. وقد كان بودي ان استجيب لدعوتكم. ولكني كنت خارج لندن (حتى اول تعوز) فلما وصلتها وجدت الدعوة وقد فاتني الموعد. كما جاءتني دعوة اخرى من اسامة ولم استجب لها للسبب نفسه.

ولا داعي للقول بان رحيل الدكتور فاضل كان مصاباً شعرت به شخصياً فضلاً عن خسارة الامة اياه. فقد عرفته منذ نيف وستين عاماً وقد كان يرعاني ويعطف علي وفضله علي وافر لن انساه. وان جزعي بفقدانه لعظيم مع علمي اننا سنتبعه قريباً. ولولا هذا اليقين لما كان في حياة المرء صبر او عزاء.

> ورجائي قبول معذرتي وتعزياتي والى لقاء قريب باذن الله ودم سالماً لندن ـ ٩ / / ١٩٩٧/٧

## رسالة الدكتور سنان محمد رضا الشبيبى

خبير اقتصادي في منظمة التجارة العالمية التابعة لهيئة الامم ـ جنيف

الاستاذ عبد الغنى الدلى المحترم

اشكركم جزيل الشكر على دعوتكم لحضور حفل تأبين الفقيد الدكتور فاضل الجمالي في لندن وكم كنت اود ان اتمكن من تلبية هذه الدعوة الكريمة الا ان مشاغل كثيرة وارتباطات مسبقة حالت دون ذلك.

ان الخسارة بفقد الدكتور الجمالي لهي خسارة كبيرة لنا وللعراق الحبيب الذي ساهم الفقيد في بناء اسسه وفي تعزيز دوره الدولي. ولا شك ان اكبر تكريم له، ونحن نؤبنه، هو في العمل لبناء عراق حضاري مسالم تسوده حرية الفكر والديمقراطية ويتمتع بمكانة مرموقة بين دول العالم.

رحم الله الفقد والهمنا واهله الصبر والسلوان

جنيف في ١٩٩٧/٦/٢٦

رسالة السيدة سمية الزهاوي الدكتور فاضل الجمالي والمرأة

تقدمت لامتحان الانضمام للسلك الدبلوماسي العراقي، هذا الامتحان الذي عقدته وزارة الخارجية العراقية عام ١٩٥٣ وكنت قد اكملت دراسي في كلية الحقوق العراقية في بغداد وسافرت الى الولايات المتحدة الامريكية وحصلت على شهادة BSC في العلاقات الدولية تخصص الدبلوماسية الغربية وذلك من جامعة جنوبي كاليفورنيا في لوس أنجلس، اجتزت المتحان وزارة الخارجية بنجاح وقبل لي آنذاك بتفوق لكن قائمة المقبولين في السلك المبلوماسي لم تضم اممي وبعد مراجعات واستفسارات اعلموني ان سياسة الوزارة آنذاك لا تشجع فتح هذا الباب امام المراة مع أن الاستاذة سرية نقلت من وزارة المعارف الى وزارة الخارجية نظراً لمكانتها الكبيرة ومركزها المرموق وثقافتها العالية وهذا حقيقي فقد كانت الاستاذة آنذاك علم من اعلام الشافة في العراق وقبل إن الاستاذة المالية علم المنافقة في نفس الوزارة المعارف في العراق وقبل إن الاستاذة المالية على المدخول في العراق وقبل إن الهذا استثناء والوزارة لا ترغب في تشجيع السيدات للدخول في العراق وقبل لي ان هذا استثناء والوزارة لا ترغب في تشجيع السيدات للدخول في العراق وقبل في المراق وقبل الي ان هذا استثناء والوزارة لا ترغب في تشجيع السيدات للدخول في العراق وقبل المراق وقبل المراق وقبل المراق وقبل المراق وقبل المنافقة من المكانة المتثناء والوزارة لا ترغب في تشجيع السيدات للدخول في العراق وقبل المراق وقبل المنافقة في نفس العراق في العراق وقبل المراق وقبل المراق وقبل المراق وقبل المراق وقبل المنافقة في نفس العراق في العراق وقبل المراق وقبل المتراق وقبل المراق وقب

بقيتُ حوالي سنة كاملة أحاول أن احقق حلمي وأن آخذ بحقي خصوصاً وليس هناك قانونٌ يعنع ذلك ولكن محاولاتي لم تنجع الى أن جاء الدكتور محمد فاضل الجمالي رحمه الله وزيرا للخارجية وطلبت مقابلة وشرحت له ما حصل لي وبعد اطلاعه على جميع الاوراق وعلى ملابسات الموضوع أصدر أمره الى الفور بتعييني في وزارةالخارجية العراقية وتنسيبي للعمل في المفوضية العراقية في بون وذلك سنة ١٩٥٤ وبهذا فتح الدكتور الفاضل الباب أمام المراة العراقية للعمل في السلك الدبلوماسي. ولن أنسى ولن تنسى المراة العراقية له هذا الفضل رحم الله الدكتور الاستاذ محمد فاضل الجمالي واسكنه فسيح جناته.

المستشار سابقاً في وزارة الخارجية العراقية

القاهرة ـ ٢٦/٦/٩٩/

رسالة من الدكتورة كارس واددي

احد الاعضاء العاملين في حركة التسلح الخلقي

ومتخصصة في الدراسات العربية والاسلامية

اشكركم على أعلامي بالاجتماع الذي سينعقد على شرف ذلك الرجل العظيم والصديق النبيل، دكتور فاضل الجمالي.

كنت اتمنى أن اكون معكم ومع عائلة الفقيد ولما لم يكن ذلك منيسراً لي فقد كلفت السيد بيتر ايفرنكتون أن يحمل لكم تحياتي، مع رسالة تأبينية للفقيد، ووالله يفرّج عليكم بالصبر والسلوان،

۲٦ حزيران ١٩٩٧

خواطر عن الدكتور فاضل الجمالي بعد رحيله بقلم الدكتورة كارس واددي كتبت في ١٦ حزيران ١٩٩٧

اشكركم عظيم الشكر للفرصة التي انعتموها لي لاعرب عن بالغ احترامي لمصديق النبيل ولعائلته. ان حياة الدكتور الجمالي المديدة قد شملت كل عقد من القرن العشرين وتركت أثرها على التطورات التي شهدناها نحن ابناء جيله.

في الثلاثين سنة الأخيرة، وهي المرحلة التي تلت مرحلة نشاطه السياسي واعتقاله، كست اراه ور سارة) زوجته كل عام اما في (كو. سويسرة) المقرر الرئيس لحركة التسلح الخلقي Moral Re-Armament Movement، حيث كان يقدم الكثير ويتلقى الكثير. ، وإما في رئيدن في طريقهما لرؤية ولدهما (ليث) . وفي اغسطس الماضي كان متقد الذهن كما هو دائماً واعطاني مقالين له أحدهما بالعربية والآخر بالانكليزية الاضمهما لذخيرتي من كتاباته . ومن رسائل زوجته .

وايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية a.. من الصعب ان يفكر المرء بـ (الجمالي) في ظلال السكينة والهدوء... انه واحد من أولئك الذين عرفوا اقصى درجات الشدة والانفعال.. وفي تلك الشدة وجد ايماناً راسخاً بالله.. وانه لا خيار للانسان امام ارادة الله كما هو وارد في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى (ولعله خير لكم).

يقال ان الجمالي قبل، خلاف رغبته، قرار (نوري السعيد) بنقله من التعليم الى الدبلوماسية. ويروي ايضاً ان (صلاح الدين الايوبي) وافق على التوجه الى مصر بامرٍ من ونور الدين؛ خلافًا لرغبته هو، مستشهداً بالآية الكريمة وولعله خير لكم».

ان أمثال هولاء الرجال لهم من قوة الايمان والاستقامة ما يجعلهم ينجحون في مواقف مستحيلة.

هذه النصوص والعبر الاسلامية النادرة فتحت الطريق امامي كلما فكرت في ععل شيء لردم الهوة التي تفصل بين ابناء أمتى وبين الفكر الاسلامي.

لقد كان الجمالي مفكراً مبدعاً الى جانب كونه مربياً في وقت كانت التربية فيه، كما كان يراها، هي اشد ما تحتاج البه البلاد النامية. ويجب ان لا ننسى انه كان مهتماً بالتعليم الأولي كما كان مهتماً بالتعليم الأولي كما كان مهتماً بالتعليم الجامعي، وفوق ذلك كله في تعليم وتأهيل المعوقين من امثال ولده البكر (ليث) ... وكانت (سارة) زوجته هي التي فازت بوسام على الاعمال الخيرية التي فارت بها ما على الاعمال الخيرية التي قاربة من المتعارف في حياة في قلبيهما من المعاناة والاعباء الذاتية هي البذرة التي ستاتي بالتغيير المنتظر في حياة الجيال من الاطفال المعوقين في القرن القادم.. وقد لا تبدو هذه التغييرات بنفس اهمية التغييرات بنفس اهمية التغييرات التعالى المحافظة في انظمة هيئة الامم.. لكنها قد تبعث بمون الله تياراً من الرحمة سيؤثر على مستقبل الانسانية جمعاء.

#### رسالة السيد ديفيد دنلوب نيوسم واشنطن

(سفير امريكي سابق)

اقدم جزيل الشَّكر على اشعاركم لي عن اقامة حفل تأبيني لفاضل جمالي، يؤسفني انني والسيدة نيوسم لا نستطيم حضور الحفل.

ان آل الجمالي كانوا اصدقاء كرام لنا عندما كنا في بغداد في تلك الايام السعيدة في اوائل الخمسينات .

لقد سجلت بعض الافكار بمناسبة وفاته في عمود اكتبه عادة لصحيفة وكريستن ساينس مونيتر». ارفق لكم نسخة منه.

۳ تموز ۱۹۹۷

# رسالة السيد ١. آر. ك. مكنزي والسيدة مكنزي

(سفير بريطانيا في تونس، سابقاً)

نعرب لكم عن شَكرنا لدعوتكم ابانا للمشاركة في حفل تأبين المرحوم دكتور فاضل الجمالي، الذي نقدره ونحترمه كل الاحترام.

وناسف لعدم استطاعتنا الحضور معكم في وقاعة الجمعية الملكية الجغرافية السبب ارتباطنا بموعد سابق في اسكوتلندة.

۲۷ حزيران ۱۹۹۷

## رسالة من الدكتور روجر والدكتورة مونيكا سيونر

نشكركم بالغ الشكر على دعوتنا لحضور حفل التابين الذي تيقمونه للبروفيسور الجمالي.

نعتبره شرفاً لنا ان تعرفنا عليه وتمكنًا من الترحيب به وبالسيدة (سارة) وعدد من افراد عائلته في دارنا عدة مرات آخرها منذ سنة واحدة.

لا نستطيع لسوء الحظ، ان نكون معكم في هذا اليوم، ونبعث بتعازينا الحارّة لعائلة الفقيد.

ادنيرة ـ ٢٥ حزيران ١٩٩٧



اعضاء وزارة الدكتور محمد فاضل الجمالي عند تأليفها يوم ١٧ ايلول ١٩٥٣ في البلاط الملكي \_ بغداد



الدكتور الجمالي مع الامير فيصل بن عبد العزيز آل سعود والسيد نوري السعيد في اجتماع الامم المتحدة ـ نيويورك ١٩٤٧

# تأبين الجمالي في الصحافة العربية

خطاب الحاج محمد المختار السلامي، مفتي الجمهورية التونسية الذي لقاه عند تشييع الفقيد الى متواه الأخيرة

يوم الأثنين ١٩ محرم الحرام ١٤١٨ ـ ٢٦ مايو ١٩٩٧

وجريدة الحرية، الملحق الثقافي ـ تونس

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإنا لفراقك يا فاضل لمحزونون، انه أمر حق، ووعد صدق، وسبيل ناتيه، وسيلحق بالأوليين الآخرون، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

سموت في انسانيتك، فكنت أخا للبشرية وسندا للمظلومين والمستضعفين، بما أسهمت به في صياغة ميثاق الامم المتحدة، فدافعت بايمان لا يرهب أمام قوة البغي، عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ونجحت في ادراجه بندا من بنودها.

فلك عند كل شعب تحرّر منه تذكر فتنهل على روحك الطاهرة الرحمات كما رحموا. ولك على كل حكومة مستعمرة فضل بما اعتباع عليه من التخلص من الهيمنة والانحراف عن القيم الانسانية النبيلة، فرحمك الله كما رحمتهم بتجاوز عقد الاستعلاء الممزق

عن القيم الانسانية النبي لنسيج البشرية.

ثم وقعت بيد عربية كريمة ذلكم الميثاق الذي اختلط بفكركم ومشاعركم. فكان فهمكم له واحتجاجكم به وإدراككم لابعاده سندا لما قررتموه من تحليل للقضايا العالمية، ودعما غليظا لما اقترحتموه من حلول تعري عيب المنافق، وتفحم المعاند وتقوي صمود المكافحين في سبيل نيل حقوقهم.

وكل قطر من أقطار المغرب العربي لك عليه فضل يا فاضل في نيل استقلاله والظفر بكرامته.

فرحمك الله بكل حرف كتبته، وقدَّر ليمينك أن تاخذ كتابُها باليمين. اننا هنا في هذا البلد الذي أحبك وأحيبته. نذكر دوما خطبك في الأمم المتحدة دفاعا عن

اتنا هنا في هذا البلد الذي احباك واحبيته. ندكر دوما خطبك في الامم المتحدة دفاعا عن القضية الترسية التي اخلصت لها. فكنا في تلكم الظروف العصبية نتلهف الى سماع خطبك على منبر الامم المتحدة. هذه الخطب التي عرفت كيف تصرغها في حكمة و شجاعة ووضع حجة. قوة تُقيّت المكافحين، وتشد أزر المجاهدين للمضي في النضال. فصرتهم بلسائك مسموع في أنحاء الدنيا، تشيعه وكالات الاخبار، وتكتسب به تأييد الاحرار.

وأنت الذي أدخلت الى الجلسات العامة للامم المتحدة من زعماء السياسة التونسيين، فتحديث وعززت في آن واحد. فرحمك الله بهذه المواقف التي لا يهتدي اليها إلا أصحاب الشرف الرفيع والشجاعة الفاعلة. وإن أعمالك ومواقفك واسمك الكريم ليحتل مكانته في ذاكرة شعبنا يتجاوز أبعاد الزمن فيقترن الوفاء والتقدير، بالدعاء لك بالرحمة والرضوان. وكنت أحد أقطاب مؤتمر باندونغ الذي خططت له مع زعماء العالم الثالث للاجهاز على الاستعمار. وتوحيد كلمة الدول النامية، وخلدت في وثائقه أنك متبوع لا تابع، تؤمن بما تقول وتقول ما تؤمن به، فجمعك الله الى الصادقين المنعمين.

وان ما خلدته بنضالك السياسي في بلدك العراق عضوا في مجلس النواب، ثم عضوا في مجلس النواب، ثم عضوا في مجلس الاعيان، ثم رئيسا للمجلس النيابي، ووزيرا للخارجية، ورئيسا للوزراء، بما صحب مسؤولياتك من استقامة يشهد بها الاصدقاء وغيرهم، فكنت شريفا مع أصدقائك كشرفك مع حاسديك. ما حمفت حقدا ولا أصابتك لوثة السلطة. فوسع الله عليك في جنته كما وسع قلبُ عرب أماء.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ان جانبك المشرق في حقل السياسة لهو يرد من نبع صفا وتدفق، من أسرة كريمة نبيلة، قام عليها والد من علماء الكاظمية الأشراف الشيخ عباس الجمالي رحمه الله. فتدرجت في رعايته يغذيك من آدب الاسلام ما ثبتك على الطموح الى معالي الامور في تواضع. فهو فرح اليوم بلقياك في عالم الخلد كما ابتهج يوم ٢٠ ابريل ١٩٠٣ بولادتك.

لا آنسى ما ذكرته أي أنك اشتركت في بواكير صباك مع رفاق الدراسة بتمثيلية للدفاع عن الخلافة الاسلامية. فكان دورك أن تكون أول شهيد في سبيل عزة الاسلام. وكم وصلت الى عن عنه الاستشهاد بعد ذلك ثباتا على ما آمنت به منذ صباك. وكما كنت في دار المعلمين الابتدائية ببغداد صبيا نابها. ثم في مدرسة الامام الخالصي في الكاظمية شابا متميزا ثم بالمبا متعقدة المملمين بجامعة كولوسيها بالولايات المتحدة. فكنت بذلك من الرواد الاولين جامعا بين ثقافة تروي عروقها أصالة تستمد قوتها من تاريخ أمتك، وبين ثقافة الغرب في مناهجه وطرقه وابداعاته، حتى اذا المكتورة التعليم في الريف. فرددت العجز على الصدر بديعا. وتخرجت بشهادة الدكتورة الدكتورة التعليم في الريف. فرددت العجز على الصدر بديعا. وتخرجت بشهادة الدكتورة في الفاسفة من جامعة كولومبيا. وأضاف أساتذتك تقديرا لنبلعتك وفضلك على المعرفة، فوسمتان المجامعة بوسام الخدمة المحمدازة في التعليم. فرفعك الله مقاما عليا عنده كما وفعت رأس امتك في نجاحاتك وتفوقك.

تُذكرك أجيال تلاحقت متخرجة على يديك أكثر من ثلثي قرن لفترة قصيرة في التعليم الابتدائي أجمال تلاحقت متخرجة على يديك أكثر من ثلثي قرف رسالتك التعليمية في الجامعة التونسية استاذا محاضرا. لقد حدثتني أكثر من مرة أن رسالتك التي بذلت جهدك وخيرتك وذكاك في تربية من اسعدهم الحظ بالاخذ عنك، هي الجمع بين النظر والتطبيق، والعلم والعمل والمعرفة والايمان. فنور الله عليك قبرك ويروجك كما نورت العقول والبصائر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

تذكرك المنابر الثقافية محاضرا، في أنحاء الجمهورية التونسية، وتذكرك محاريب الجرامع، وأنت المبصر بسماحة الاسلام وعظمة هذا الدين. فملات القلوب اعتزازا والعقول تأملا والمشاعر لينا لكلمة الله. لم تقتصر في حياتك على العمل الجامعي فبذلت ثقافتك عطاء غزيرا حيا في نشر المعرفة وهداية للحيارى وتقويما للسلوك وتشييتا للتوحيد الذي كان يجري على لسانك وقلبك فيصطبغ به منهجك في الدعوة والتوجيه. فكنت منارة تضيء في الظلمة وتهدي في وضح النهار.

وتذكرك المؤتمرات العديدة التي أسهمت فيها اسهام المثقف الواعي.

يذكرك سكون الليل وانت مع الأنتاج الفكري العالمي ومع تأملاتك في محنة أمتك فيحرك ذلكم السكون صرير قلمك كل ليلة الى مطلع الفجر. فتنشر على الناس مقالاتك الصحفية الجامعة بين عمق التحليل، والشجاعة المسؤولة، وحب الخير، والدعوة اليه، والتعريف بالحق الفلسطيني الذي كانت قضيته ملازمة لك احتضنتها واحتضنتك حتى أصبحتما شئا واحدا.

كما أثريت المكتبة العربية بزهاء ثلاثين مؤلفا في التربية والايمان والفلسفة والسياسة. فملاً الله فمك من عطر الجنة ويدك من شمارها.

يذكرك مطلع كل هلال وأنت تختم مع إهلاله تلاوة القرآن تتأمل معانيه، وتتعمق في أسرار مبانيه، فتذكر لي تارة بعض ما اكتشفته من أبعاد الحق، في الكلام الصدق.

اخترت بعد المحنة تونس بلدا تقيم به من سنة ١٩٦٢. وهو البلد الذي اعترف مجلسه النيابي الاول المجلس التاسيسي بجميل آياديك وفضل عونك وإخلاصك لقضيته فاعتبرك باجماع أعضائه مواطنا شرفياء سنة ١٩٥٦.

فارمنا وارتمت وانعقدت بيننا وبينك مودة يزكيها الاخلاص فكنت لنا في لقاءاتنا عشية كل يوم جمعة في مقام الوالد تتكلم فتفيد وتستمع مساع اهل الأدب والفضل، وتحتد تارة في يوم جمعة في مقام الوالد تتكلم فتفيد وتستمع مساع اهل الأدب والفضل، وتحتد تارة في المدفاع عن وجهة نظرك كما تلين في تقريرك. فنجد في حدتك وصفات حرارة الايمان، وفي الدفاع عن وجهة نظرك كما باقي لنا شعور. ان مسادة رئيس الجمهورية الذي قدر دوما مقامك في العلم والصدق والشرف، وإن الشعب ان سيادة رئيس الجمهورية الذي قدر دوما مقامك في العلم والصدق والشرف، وإن الشعب والى التقدم الى أسرتك والى الشعبة عن الدراكنا للوزية فيك أيها الفقيد العزيز. وإن في الله عوضا من كل تالف وخلفا من كل هالك لعظم الرزية فيك أيها الفقيد العزيز. وإن في الله عوضا من كل تالف وخلفا من كل هالك لعظم الرزية فيك أيها الفقيد العزيز. وإن في الله عوضا من كل الصابرين، وإن كنت قصرت عن المنظل والما ومعنى، فعزاؤنا ما جاء في الصحيح المثبت، من كلام من أنزلت عليه الحكمة ثم فصلت، في أن من أثنيتم عليه خيرا فالجنة لم وجبت في. أسكنك الله فراديس جنته وأنزل عليك متدارك غيث رحمته. وحقق فيك وعده في خنام أسكنك الله فراديس جنته وأنزل عليك متدارك غيث رحمته. وحقق فيك وعده في خنام أسكنا الما المعنبي والأجر الاوفر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورصيق الذين التواريهم الى الجنة زمرا حتى أذا جاؤوها وفتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها سلام عليكم اتقوار ربهم الى الجنة زمرا حتى أذا جاؤوها وفتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها سلام عليكم

طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ٤.

هل مات الجمالي؟ البشير العربى عن صحيفة والحرية و\_تونس الملحق الثقافي ٢٩ مايو ١٩٩٧ القيت هذه القصيدة التأبينية أمام جثمان فقيد التربية والسياسة والاخلاق والفكر والقلم... الدكتور محمد فاضل الجمالي الكبير (أصيل العراق)، رحمة الله عليه. وكان القاؤها بصحن (جامع سيدي عبد العزيز) إثر الصلاة عليه هناك، وقبيل مواراته التراب بمقبرة سيدي عبد العزيز المجاورة (قمرت ـ المرسى / تونس)، وبعد تأبينه نثرا من قبل فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي، مفتى الجمهورية التونسية. جرى ذلك عصر يوم الثلاثاء: ٢٠ المحرم ١٤١٨ -٢٧ مايو ١٩٩٧. وفيما يلى نسخة من القصيدة بخط الشاعر، أعدها خصيصا لتهدى الى محمد فاضل الجمالي (الحفيد) أطال الله بقاءه، ومنه الى سائر أسرة الراحل العزيز. لا تقل لي ـ يا صاح ـ مات (الجمالي) فالجمالي لا يموت بحال! الجمالي وفاضل . . وهل الفضل ـ وإن عز ـ مؤذن بزوال؟ ألف كلا.. فالفضل باق . . وأهلوه يعاطوننا حميد الخصال! والجمالي دين . . ولدين الله باق كالكوكب المتلالي مشرق بالهداية الحق للخلق جميعاً. . مرغب في الكمال جاعلا من دعاته وأولى العلم به سابقين للافضال .. ولقد كان وفاضل ، واحداً منهم. . فجلي في الفعل والاقوال ألف الكتب. حاضر الناس في الدّعوة لله. . وهو فيها مثالي والجمالي عالمٌ غير خاف ليس يطوى ذكراه كر الليالي! كل من كان عالماً خالد الذّكر.. حميد . . وإن مضى في الاوالي وجمالينا مرب حصيفً كان دوماً معلم الاجيال والجمالي قطب السياسة في العرب.. وأندر بمثله في الرجال!

كم له من مواقف في «فلسطين»..

وقد كان رب هذا المجال وبصلب والمنظمات على وصهيون دوماً قد كان كالزلزال وقضايا والعرب الكرام، لها ثار مراراً.. وصال كالرئبال! شهدت وتونس، لفاضل أن قد كان عوناً لها على استقلال إذ تبنى . . باسم «العراق ، لها وفد شكاة من موبقات احتلال يا لها من شجاعة توجب الشكر.. وتبدى مواقف الأبطال موقف حاز . . أيكفيه شكر؟ ليس يكفي . . لنبل هذا النضال! وتبنته و تونس، . . فأتاها مؤثراً.. مؤثراً بدون ملال ثلث قرن قضاه فيها سعيداً ثلث عمر . . والعمر في إقبال غير أن الحياة عكرها الموت وهذي الحياة محض خيال إذ دعاه داعي المنون فلبًاه وولى عنا الى ذي الجلال ولئن مات فهو بالروح باق وبآثاره . . وخير الفعال أكرم الله نزله يوم دين فهو أهل التكريم والإجلال وشآبيب رحمة فوق رمس ضمّه.. بالغدو والآصال

المناضل العراقي العربي فاضل الجمالي في ذمة الله بقلم الاستاذ عبد الكريم غلا*بً* عضو اكاديمية المملكة المغربية والعلم؛ المغربية – لسان حزب الاستقلال – الرباط ۲۸ / ۵ / ۱۹۹۸

علمنا من تونس ان المناضل العربي الكبير الاستاذ الدكتور محمد فاضل الجمالي قد انتقل الى رحمة الله يوم الجمعة الماضي.

والفقيد الكبير من الرعيل الأول للنضال في سبيل القضية العربية. وقد عايشها بالعمل والنقبال منذ وعى في الحرب العالمية الأولى (من مواليد ١٩٠٣) واخذ يكافح من اجل قضية استقلال العراق بعد أن عاد من دراساته العالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت فترة ما بين الحربين فترة نضال لاستقلال البلاد العربية التي احتلتها انجلترا وفرنسا بعد هزيمة تركيا في الحرب الأولى، فاعتبرتها من تركة الدولة المنهزمة. ولكن المناضلين العرب قاوموا الاستعماريين في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان على غرار ما قاوم المناضلون المصر والسودان.

وقد انخرط الدكتور فاضل الجمالي في سلك التعليم، وكان خييرا كبيرا في شؤون التربية، واشرف على وضع استراتيجية التعليم في العراق، وواصل نضاله الوطني وعمله الوظيفي حتى كانت الحرب العالمية الثانية فكان في مقدمة الخيراء العراقيين في القضايا العربية والدولية. واختاره العراق ليكون عضواً بارزاً في الوفد العراقي في اجتماع سان فرانسيسكو لانشاء الامم المتحدة.

. و كان في الاجتماع التاميسي خير مدافع عن مركز الشعوب المستضعفة وخاصة الشعوب العربية.

وقد مثل بلاده في كل اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك وباريس بين سنتي ١٩٤٥ ١٩٥٧ وفي هذه المرحلة كان له مركز متميز في العراق فاصبح وزيرا شغل بجدارة منصب وزير الخارجية ثم رئاسة الحكومة وكان على خلاف شديد مع نوري السعيد فيما يخص التضامن العربي كما امتازت قيادته للدبلوماسية العراقية بكفاحه الصريح لصالح كل القضايا العربية، وخاصة قضايا المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب.

وقد تبنى قضية المغرب كمّا لم يتبَّنَ أيا قضية أخرى سواء في نضاله داخل الجامعة العربية مع عبد الرحمن عزام او في الامم المتحدة، وقد عمل مع الوقد المغربي الذي كان يراسه المغفور له احمد بلافريج الامين العام لحزب الاستقلال آنذاك، فاصبح كما لو كان عضوا في الوفد المغربي، واتاح للوقد فرصا للعمل حتى ان وفد حزب الاستقلال كان يجلس في الجمعية العمومية للامم المتحدة بصفته عضوا في الوفد العراقي، وبذلك كان يرفع صوت المغرب منددا بالاستعمار ومطالبا بالاستقلال.

وقد تزعم رحمه الله الدفاع عن القضية المغربية في اجتماع الجميعة العمومية في باريس

سنة ١٩٥١. وكانت خطبه وتصريحاته محرجة للوفد الفرنسي، حتى أن وزير خارجية فرنسا روبير شومان كان يرجو الوفود العربية الا تحرج فرنسا بتسجيل القضية المغربية في الجمعة المعومية في الوقت الذي تستضيف فرنسا الامم المتحدة ويعد بأن يغير من سياسة الحكومة الفرنسية والاقامة العامة. وما تزال خطبه المدافعة عن القضية المغربية ملء السمع والفكر، وقد نشرتها مجلة ورسالة المغرب، في عدد خاص عن قضية المغرب في الامم المتحدادة

وحينما استقل المغرب كان اول من وفد الى المغرب على رأس وفد عراقي وقد رحل الوفد وبقي هو في المغرب في ضيافة جلالة المغفور له محمد الخامس وسمو الأمير الحسن ولي المهد الذاك مدة زار فيها مناطق المغرب الذي أحبه ودافع عنه،اعترافا بجهوده في سبل القضية المغربية .

كان ممن اعتقله نظام عبد الكريم قاسم بعد الثورة العراقية سنة ١٩٥٨ وحكم عليه بالأعدام، لولا ان محمد الخامس تدخل لدى حاكم العراق فعفى عنه، وقد خرج من العراق، وكان ينوي الاقامة في المغرب لولا انه مر على تونس لزيارتها فتمسك به الرئيس بورقيبة، وطلب منه ان يعيش في تونس كاستاذ لفلسفة التربية في الجامعة التونسية.

وبقى رحَّمه الله يذكر للمغرب ولمحمد الخامس فضله، ويدين بحياته له.

قضي في تونس ازيد من خمس وثلاثين سنة لم يعد فيها الى العراق، ولم يزر إلاّ المغرب عدة مرات كان آخرها حينما شارك في حفل تابين المغفور له احمد بلافريج الذي كان يعتز بصداقته ويقدر نضاله، كما كان بلافريج يقدر جهوده في سبيل المغرب واستقلاله، وكان من إعراضدقائه علال الفاسي. كان كل منهما يعرف شخصية الآخر ويقدر نضاله الوطني والعربي

في تونس رصد كل جهوده للدراسة الجامعية والكتابة فكتب عددا كبيرا من الكتب عن القضايا العربية وخاصة قضية فلسطين والنضال العربي للتحرر، كما خصص كثيرا من كتبه لقضايا التربية والتعليم في الوطن العربي وللتوجه الفكري العربي، ولتنمية الوعي بالعروبة.

وكان يخص والعلم؛ بكثير من مقالاته عن القضايا العربية، والسياسة الدولية ازاء العرب

وعاش عيشة بسيطة وفقيرة، معظم سنواته قضاها في منزل صغير على الشاطئ التونسي يكتب ويؤلف ويتردد على الجامعة وحيدا مع زوجته بعد ان كبر ابناؤه ورحل كل منهم الى بلاد يعمل فيها.

كان فاضل الجمالي موسوعة علمية وسياسية يعرف ويتذكر معظم القضايا التي شارك فيها، ويحلل اسرار السياسة الامريكية والانجليزية بالاخص ازاء العرب والمسلمين، وكان مسلما عميق التشبث بقضايا المسلمين وبمركزهم الدولي.

كتب له ان يعيش ٣٩ سنة بعد ان فك عن عنقه حبل المشنقة قضاها في العمل العلمي وفي التوعية بالقضايا العربية والاسلامية وكتبه زاد للمعرفة والتوجيه العلمي والسياسي والعربي. رحمه الله فقد كان من اكبر اصدقاء المغرب الذين لم يلقوا من المغرب الجزاء الذي يستحقه. ولكنه كان سعيدا بحب اصدقائه المغاربة بعد ان نسيه اصدقاؤه في العراق.

#### وفاة فاضل الجمالي احد مؤسسي الأمم المتحدة غسان العطبة

والحياة ، \_ لندن \_ الاثنين \_ ٢٦ / ٥ / ٩٧

غيب الموت رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور محمد فاضل الجمالي في المستشفى العسكري في تونس اول من أمس وذلك عن ٩٤ منة، وكان من مؤسسي الأمم المتحدة. وسيرة الدكتور محمد فاضل الجمالي تختصر تاريخ العبراق الحديث، من ولادته في الكاظمية عام ١٩٠٣ من اسرة دينية، وتعلمه في مدرسة الامام الخالصي ودار المعلمين في بغداد وبعدها في الجامعة الامريكية في بيروت، حتى حصوله على الدكتوراه من جامعة كولومبيا بنيويورك سنة ١٩٣٣، ليمود مربيا ثم ديبلوماسياً وسياسياً ورئيسا للوزراء لنتيهي في ما بعد لاجتا في وطنه الثاني تؤسس.

شّهد الجمالي ولأدّة العراق، وكان احد ثمرات العهد الفيصلي الذي وضع أساس البناء الثقافي والتعليمي الحديث في العراق، فكان الجمالي ضمن أول دفعة ترسلها الحكومة العراقية للدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم في الولايات المتحدة.

وبعد أن تحصن بثقافة اسلامية انفتح على الفكر القومي العربي المتمثل بالثورة العربية ضد الدولة العثمانية الذي تعرف عليه من خلال المعلمين العرب الذين استدعاهم المهد الفيصلي للمساهمة في النهضة التعلمية في العراق، اضافة الى دور الجامعة الامريكية في بيروت كحاضنة للفكر القومي العربي آنذاك.

ان حياة الجمالي كالعراق الحديث، جملة مفارقات، فتلميذ الامام الخالصي يصبح رائداً للفكر الليبرالي الاصلاحي، وإمن الكاظمية يشارك في توقيع ميثاق الامم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة ١٩٤٥، ليصبح صوتاً عراقياً مدافعاً عن الحق العربي بالاستقلال والحرية، وعن الحق الفلسطيني، ومشاركاً في الجهود لتحقيق استقلال ليبيا ثم تونس والمغرب والجزائر.

العتق الفلسطيني، ومشاركا في الجهود لتحقيق استفلال لبيبا تم نونس والمعرب والعجزار. ومن المفارقات أن تكون شفاعة محمد الخامس ملك المغرب لدى عبد الكريم قاسم هي التي القذت رأسه من حكم الاعدام وخمس وخمسين سنة سجنا اصدرته محكمة والمهداوي، عام ١٩٥٨.

ومن المفارقات ان تكون مساعيه لوحدة سورية والعراق احدى تهم الادعاء العام والجمهوري، ضده.

كان الجمالي واضحاً في فكره السياسي وانا عراقي، انا عربي، انا مسلم؛ العبارات التي لخص الدكتور الجمالي بها هويته الفكرية والسياسية التي لا يزال صداها في ذاكرتي من آخر حديث لى معه في لندن صيف ١٩٩٦ . كان الجمالي مدركاً ان العراق الحديث، الذي هو ثمرة وحدة ولايات البصرة وبخداد والموصل العثمانية سابقاً، بحاجة الى دعم دولى للوقوف على قدميه من ناحية وحماية كيانه من جيران طالما كانت أرض العراق ميداناً لحروبهم وغزواتهم. ويقول بوضوح انه لولا التحالف مع بريطانيا لما تمتع العراق بحال من الاستقرار دامت حوالي أربعة عقود تم فيها رسم حدود البلاد مع معظم جيرانه، ما كان له الفضل في تفرغ العراق للبناء حتى أصبح على رأس دول العالم الثالث المرشحة للانتماء للعالم الأولّ.

وعند اشتداد الحرب الباردة كان خياره واضحاً وصريحاً بالانحياز الى الغرب. وفي هذا كان صريحاً في اجتماعات باندونغ ومحادثاته مع جمال عبد الناصر. ورغم اختلافه مع عبد الناصر إلا أنه كان ضد التورط في صراع بين البلدين، ووقف علناً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، ويبدو ان هذه الوقفة كانت وراء برقية جمال عبد الناصر لعبد الكريم قاسم قائد ثورة تموز (يوليو) ١٩٥٨ يرجو فيها عدم تنفيذ

حكم الاعدام بالجمالي.

ولكن طالما ظلم الجمالي من جيل الاربعينات والخمسينات، وكاتب هذه السطور احدهم، عندما اعتبرنا اجتهاده خيانة واختلافه جريمة، فكتب الدكتور الجمالي أخيراً في هذا الشان يقول: (علاقتي بالولايات المتحدة هي علاقة ثقافة وصداقة عمرهًا ٧٣ سنةً، وعلاقتي بالسياسة الخارجية الامريكية علاقة الصديق مع الصديق، اقترح وأنتقد ولا أسكت إذا أعتدي على امتى خاصة والانسانية عامة، وربما كنت العربي النادر الذي يخاطب الامريكان مخاطبة الند للند وليس مخاطبة الضعيف للقوي. شعاري معهم، صديقك من صدقك. لم أسكت على الظلم الذي الحقوه بالشعب الفلسطيني في انحيازهم المفرط لاسرائيل. كما لم اسكت على المظالم التي اوقعوها على الشعب العراقي وأنا انتقدهم دفاعاً عن حقي وحفظاً لسمعتهم وكرامتهم ومصالحهم في الشوط البعيد، فالولايات المتحدة دولة عظمي ليس بقوتها العسكرية وثروتها فحسب بل بمبادئها السامية التي ترتفع بالانسانية ٥.

واذا كان الجمالي في خريف عمره يعاني من الخيبة من السياسة الخارجية الامريكية، فان خيبته من الاطروحات والممارسات القومية العربية لم تكن اقل... فقد كتب في سنوات الغربة اخيراً يقول: (انه مما يؤلم القومي العربي أشد الالم ان يرى انه مضطر الى ان يتوقف ثماني مرات في سفرة بين عمان وبيروت في العهد الوطني بعد ان كان يمر بسهولة في أيام الاحتلال الاجنبي،

ان البعد الآخر لتَّقافة الجمالي، بعد اسلامية مدارس الخالصي وقومية الجامعة الامريكية في بيروت، هو نزعته التربوية التي تلقنها على يد ابرز التربويين، جُون ديوي في جامعة كولومبياً، فمارس التعليم في البداية قبل الانتقال لعالم السياسة الامر الذي ترك بصماته على مواقفه وتصريحاته، فطالما اختلط المربي بالسياسي، فكتب يقول تحت عنوان ( دور التربية والتعليم ) في تجديد بناء الامة ان والعروبة أخلاق قبل كل شيء، ولكن كيف حال اخلاق العرب اليوم؟ لننظر اليها، الا نشاهد ضعفاً في الامانة وزيادة في الخيانة . . . هل لدينا مناعة ضد التجسس وخدمة النفوذ الاجنبي اما ان هناك من يبيع الوطن بدريهمات معدودات؟٠.

وطالما كرس جهده في تشخيص أمراض المجتمع العربي، فكان داعية للتسامح الديني والرافض للطائفية حيث قال: ووليس ادل على ان الطائفية ليست من الدين عمن قوله تعالى في القرآن الكريم: و ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ع، وومن المؤسف ان بعض البلاد العبرية مني بحياة سياسية مؤسسة على أسس طائفية فيجب ان ينشأ الجيل الجديد تنشئة تقوم على القضاء على هذه الاحوال وان يعرف جيداً بان الفرص المتساوية والاخوة القومية والشعور الانساني العام هي جوهر الدين وليست الطائفية من الدين في شيء ع.

اما على الصعيد العراقي فقد لخص الجمالي رؤيته في كتاب نشر في بيروت عام ١٩٦٩ تحت عنوان درسالة مفتوحة الى الشعب العراقي الكريم، تبقى الى اليوم مرجعاً علمياً في تشخيص علل العراق وسبل خلاصه انطلاقاً من ضرور الوحدة الوطنية القائمة على الانتماء والولاء للعراق أولاً.

سألت الجمالي مرة، لماذا لم تفكر في انشاء حزب سياسي عراقي ابان العهد الملكي، فكان جوابه صريحاً الى حد المرارة: لو كان هناك عشرة اشخاص مستعدين للتعاون المتكافئ لشكلت الحزب.

ان فكر الجمالي هو مزيج من محمد عبده في دعوته للتسامح والاصلاح الديني، وقسطنطين زريق في الدعوة للاحياءالقومي عبر التربية والتحديث.

لم يزر الجمال العراق منذ غادره عام ١٩٦٦ بعد قضاء ثلاث سنوات في السجن ليستقر ضيفاً على تونس التي اولته كل الرعاية واصبح احد الاعلام الثقافية هناك ويسمى احد شوارع العاصمة باسمه.

وهكذًا وجد العرفان من هذا البلد الكريم في وقت بخل عليه العراق والعراقيون بما هو حق له.

# فاضل الجمالي والموقف الوطني

عبد الغني الدلي والقدس، الثلاثاء ـ ٧٧ / ٥ / ١٩٩٧

نعت أنباء (تونس) يوم السبت ٢٤ / ١٩٩٧ الموافق ١٨ محرم الحرام ١٤١٨ وفاة الأخ الكبير والصديق الكريم المرحوم الدكتور محمد فاضل الجمالي رئيس وزراء المراق الأسبق في العهد الملكي وهو في عمر ناهز التسمين عاما، بعد ساعات من اجراء عملية جراحية له. لقد ساهم الدكتور الجمالي مساهمة فعالة في بناء الدولة العراقية مقنفيا آثار الملك فيصل الاول ومتاثرا بسياسته الحكيمة، وذلك اولا في ميدان التربية والتعليم مجال اختصاصه واهتمامه ثم في المناصب الادارية والسياسية التي شغلها حتى عام ١٩٥٨ وخاصة وزارة الخارجية، حيث كان له الفضل الاول في تطوير سياسة العراق الدولية وتوجيهها بقوة نحو خدمة اهداف الامة العربية والاسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكانت له مواقف جريئة وخطب بليغة مدوية، باللغة الانكليزية التي كان يتقنها، في قاعات هيئة الاسم المتحدة،التي كان احد الموقعين على ميثاق تأسيسها، دفاعا عن حقوق الشعوب العربية في الحرية والاستقلال خصوصا دول الشمال الافريقي، كما كان يقف دائما ضد مخططات الاستعمار ويناضل الى جانب الشعوب المضطهدة في مختلف انحاء العالم، ولذا فقد حظى بتقدير زعماء العالم الثلث واحترامهم.

ولما تولى رئاسة الوزارة في العراق في عهد الملك فيصل الثاني، سعى لفتح صفحة جديدة في الحياة الديمقراطية وفي الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولا يتسع المجال هنا لبحث تلك الجهود. لقد عرف (الجمالي) بين اقرائه وزملائه بالكفاءة والجد والنزاهة والصدق والدفاع عن مبادئه مهما كلفه الامر.

وقد شاءت الظروف القاسية التي مر بها العراق بعد ١٤ تموز ( يوليو ) ١٩٥٨ ان يعتقل وان يحتقل وان يحتقل وان يحتم بالآراء والمبادئ التي آمن بها ودافع عنها وان يحكم عليه بالاعدام والغرامات الفادحة وان يحجز بيته ومكتبته، ثم يفرج عنه بعد توسط عدد من الملوك ورؤساء الدول وشخصيات عالمية في طليعتها الملك محمد الخامس ملك المغرب وداغ همرشولد سكرتير عام هيئة الام آنذاك وغيرها . ويغادر العراق الذي احبه وخدمه بكل اخلاص .

واختار (الجمالي) الانتقال الى وطن عربي آخر هو (تونس) التي رحبت به واكرمته ومنحته صفة ( مواطن شرف) واطلقت اسمه على احد شوارعها الرئيسية، ثم افسحت له مجال العمل في ( الجامعة التونسية ) حيث قضى نحو ثلاثين عاما يدرس ويحاضر ويؤلف في مواضيع التربية وعلم النفس والاتجاهات التربوية في الاسلام. والى جانب ذلك كان يتابع الشؤون العربية والدولية ويدبج المقالات حولها لتنشر في امهات الصحف العربية في تونس ولندن وقد ظل مثابرا على هذا العمل ـ كما يعلم قراء الصحف العربية ـ حتى آخر ايام حياته.

لقد كان الجمالي رحمه الله، مؤمنا بالأسلام دينا يؤدي فرائضه بحرص ودقة من صلاة وصيام وحج . ويدافع عنه بكل ما يملك من حجة وبيان. وبقي طوال حياته متواضعا متسامحا في تعامله مع الناس حتى اشدهم خصومة له. وعاش حياة تقشف وكفاف مترفعا عن كل ما يمس كرامته او مبادئه . مستقبلا خبر الحياة وشرها بابتسام وامل وتفاؤل.

لقد اختار الجمالي حسب وصيته ان يدفن في تونس التي احبها واهلها وقدم لابنائها كل ما يما اختار الجمالي حسب وصيته ان يدفن في تقديرها ووفائها لهذا الرجل الفذ فقد أوفد رئيس الجمهورية التونسية (زين العابدين بن علي) رئيس تشريفات قصره ليعزي عائلة الفقيد ويتكفل بقيام السلطات التونسية بكل ما يلزم من مراسيم التشييع والدفن.. وتقاطر عشرات التونسيين للتعزية والمؤاساة.

لقد مات الجمالي غريبا بعيدا عن وطنه الاول (العراق) وعن ميدان جهاده المبكر (بغداد). ولكن ابناءالعراق في كل مكان سيفتقدونه وسيبكونه ولن ينسوا انه خدم العراق داخل الوطن وخارجه واعلى من شاته وناضل من اجله رغم الجحود والنكران. ولسان حاله،

كما كان يكرر القول: بلادي وان جارت عليّ عزيزة وأهلي وان شحوا على كرام رحم الله (فاضلا) وأسكنه فسيح جناته وعزاء لقرينته الثكلي وابنائه المفجوعين وجميع اصدقائه ومحبيه في كل مكان. وإنا لله وإنا اليه راجعون

> الامة خسرت مفكرا ومربيا ودالقدس العربى، خسرت كاتبا ومحبا محمد فاضل الجمالي. . . الموقف الصعب في الزمن العراقي الأصعب عبد الباري عطوان ٢٦ / ٥ / ١٩٩٧

والقدس العربي، \_ لندن

كنا نستعد في صحيفة والقدس العربي، لاستقبال الدكتور محمد فاضل الجمالي، الذي تعود ان يزورنا كل صيف اثناء توقفه في لندن، قادما من زيورخ، وفي طريقه الى اسكتنلدا لزيارة احد ابنائه الذي يقيم مريضا في احد مستشفياتها، ولكن خبر وفاته الذي بثته وكالات الانباء امس الاول، بعد نزلة برد خفيفة، القي بظلال الحزن علينا، فقد فقدنا فيه ابا حنونا، وكاتبا وطنيا

وعلاقة هذه الصحيفة بالدكتور الجمالي حديثة العهد، وبدأت على وجه التحديد مع ازمة الاجتياح العراقي للكويت، عندما وقف وقفته الوطنية الشجاعة، وعارض العدوان الامريكي على بلاده بصلابة، في الوقت الذي كان الكثير من العراقيين يرقصون طربا مع كل صاروخ امريكي او عربي يضرب الآمنين العزل في بغداد وباقى المدن العراقية الاخرى.

فقد كان الرجل يكتب مقالاته ويرسلها الى الصحيفة، ودون اي معرفة مسبقة، مع رسالة بسيطة تتضمن بعض كلمات الاعجاب بخطها السياسي، والتحسر على وضع هذه الامة.

وعندما جاء الرجل الى مقرالصحيفة زائرا، كان اللقاء حميما علاوة على كونه مفاجئا، ومصدر المفاجاة عندما اخبرنا انه احتفل ببلوغه التسعين وحمل الينا مجموعة من الكتب فرغ لتوه من تأليفها والدفع بها الى المطبعة.

وفي احدى المرات، عرضت عليه، وفي استحياء شديد مبلغا بسيطا، كمقابل لمقالاته التي نشرها في الصحيفة، وكان مؤدبا في الاعتذار عن عدم قبولها، والاشادة في الوقت نفسه بالموقف السياسي الذي اتخذناه.

ولا بد من الاعتراف بان موقف الدكتور الجمالي الواضح والقوي المعادي للولايات المتحدة وعدوانها على العراق كان نقطة تحول جذرية في السياسة العراقية، من حيث مضمونه ومن حيث توقيته، فقد خيب آمال الكثيرين خاصة في صفوف بعض اوساط المعارضة العراقية التي راهنت على الولايات المتحدة كاداة للتغيير المنتظر في العراق. فالرجل محسوب على الملكية، والتوجهات الغربية ومحكوم عليه بالاعدام من قبل الثوريين في العراق، وكان متوقعا منه ان يقف في الخندق الامريكي البريطاني الخليجي، ولكنه لم يفعل، وكان فارسا اصيلا في موقفه هذا. الذي ظل وفيا له حتى اللحظة الاخيرة من حياته.

في ١٣ حزيران (يونيو) ١٩٩١ كتب الدكتور الجمالي في والقدس العربي ، يقول: وسمعنا عن طريق الاختيار ويقول: وسمعنا عن طريق الاختيام المسلحة الامريكية الامريكية الامريكية العربيكية العراق المسلحة الامريكية العائدة من حرب الخليج في كل من واشنطن ونيويورك ابتهاجا بانتصار الحلفاء على العراق ... هل كان احد بشك في ان قوة الولايات التحدة في وسمها ان تسحق جيش بلد صغير كالعراق وان تدمر العراق كله . اننا نتساءل هل في ذلك فخر للولايات المتحدة وهل هو دليل عظمتها؟» .

ويواصل في المقال نفسه قائلا (الاكثرية الساحقة من العقلاء ومحيي السلام في العالم مقتنعون بان ما قامت به الولايات المتحدة من تدمير للعراق وحرمان لشعبه يسجل لطخة سوداء في تاريخ المدنية الغربية.. هل في ذلك فخر للولايات المتحدة؟».

ويقرل «بوصفي صديقا قديماً للشعب الامريكي ومدينا في حياتي للثقافة التي استقيها من المعين الامريكي اخجل والله حين اقرأ واسمع بان الولايات المتحدة تقيم استعراضات عسكرية لاتصارها على العراق (..) فهل تعلم بان كل ظلم وحرمان يسلط على الشعب العراقي بحرمائه الطعام والماء والدواء، وكل تقريق بين سكانه على اساس الدين والمذهب او العنصر هو جريسة يحتى الانسانية؟ لماذا كل هذا الانتخار بعدوانكم على العراق؟ لماذا هذه القسوة والوحشية على العراق وشعبه؟ اخدعتم العالم باسم الشرعية الدولية برزت حقيقته في موقفكم من الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية في فلمسطين وجنوب لبنان والجولان السورية ».

ويصل الى خاتمة المقال بقوله مخاطبا الامريكيين «ان تدميركم العراق وقوة العراق كان من اجل اسرائيل المن من اجل الكويت هذه هي الحقيقة، انكم تعملون لكي تصبح اسرائيل الدولة المهيمنة على البلاد العربية توجه سياساتها وتستغل خيراتها، وكلكم مخطئون. السلام لا يتحقق الا بالمدل واحقاق الحق، وهذا يتطلب استرجاع الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة في وطنهم اولاً».

ومن المفارقة ان الدكتور الجمالي، صديق امريكا، وخريج جامعاتها يكتب هذه الكلمات ويتخذ هذا الموقف الوطني المشرف في الوقت الذي كان بعض العراقيين يهرولون الى واشنطن وحلفائها في المنطقة، ويحثونهم جميعا على الزحف بدباباتهم نحو بغداد، وتشديد الحصار على الشعب العراقي، وقتل المزيد من اطفاله، تحت مسميات الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان.

كان الدكتور الجمالي محبا لفلسطين، مثلما هو محب للعراق، وكا يفتخر بكتاباته المبكرة المعادية للمخططات الصهيونية التي البت عليه اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الامريكية منذ الاربعينات، وقد اعاد نشر هذه المقالات اكثر من مرة، وجمعها في كتاب كان الاول من نوعه في المنطقة العربية. وعندما وجه البه الرئيس الامريكي بيل كلينتون الدعوة لحضور احتفالات مرور خمسين عاما على تأسيس الامم المتحدة في سان فرانسيسكو باعتباره احد ابرز الموقعين على ميثاقها، رد عليه برسالة مطولة رافضا الدعوة، وميررا هذا الرفض بالموقف الامريكي الذي استخدم المنظمة الدولية كاداة لقمع الشعوب العربية، وقتل اطفال العراق، وفرض الحصار عليهم.

في عام ١٩٩٤ زرته في دارته المتواضعة في حي المرسى التونسي، وكانت فرحته غامرة، وقضينا معظم الوقت في مكتبته الطافحة بالكتب والدوريات وكم كانت مفاجاتي عظيمة عندما كان متوقد الذاكرة، يتنقل مثل النحلة بين ارففها المزدحمة بالكتب، ويتناول الكتاب موضع الحديث، ويتذكر الصفحة التي توجد فيها المعلومة التي يريدها، وكانه ابن المشيب.

الاحاديث مع الدكتور الجمالي كانت دائما ممتعة لما تنطوي عليه من ذكريات مشوقة، ومعلومات عن وقائع واحداث على درجة كبيرة من الاهمية لانها كانت شهادات حية لمرحلة خصبة من تاريخ العراق والمنطقة العربية باسرها.

ويسجل للدكتور الجمالي سعة صدره، وتسامحه ورقيه في الحديث عن الزعماء القدامى والجدد، فلم يصب ايا منهم بسوء، ولم يحاول مطلقا ان يشوه تاريخ احد، ومدح نفسه وسياسياته، وكان يكتفي بسرد الوقائع بتواضع الوائق. وكان لافتا وجود مرارة في نفسه بسبب خلافه مع الثورة الناصرية، وقال ان الرئيس جمال عبد الناصر تفهم سياساته في البداية وكان ودودا معه، ولا يفهم الاسباب الحقيقية التي جعلته يتغير.

الدكتورالجمالي كان فخورا بسيرته التربوية ويؤكد دائما انه معلم قبل ان يكون سياسيا ويعدد تلاميذه الذين تخرجوا على يديه بفخر واعتزاز. وكان آخر كتاب احضره الى لندن يحمل عنوان وخبرات وآراء في الدراسة الجامعية ، يتحدث فيه عن عصارة خبرته في التعليم الجامعي، وكيفية اصلاح الجامعات العربية لما لحق بها من ادران اثرت على مستواها العلمي، مما انعكس بصورة سلبية على خريجيها.

وظل يروي دائما ايامه الصعبة التي تلت خروجه منفيا من بغدا بعد صدور عفو عنه انقذه من حبل المشلك محمد الخامس. من حبل المشلك محمد الخامس. ويتوقف بالذات عند العرض الكريم الذي جاءه من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بمنحه معاشا شهريا دائما، واعتذاره عن عدم قبول العرض، واستعداده للعودة الى الجامعة للتدريس وافادة الطلاب التونسيين من علمه وخبراته، فكان له ما اراد.

وقد يختلف العديد من القوميين او اليساريين مع الدكتور الجمالي وطروحاته السياسية، ولكتهم قطعا لا يجادلون في حبه للعراق والامة العربية، فالرجل ظل دائما يردد مقولته بانه عراقي اولا، وعربي ثانيا ومسلم ثالثا. العراقي الذي يؤمن بوحدة بلاده، والعربي الذي يدافع بشراسة عن قضايا امته والمسلم الليبرالي البعيد عن التعصب والتقسيمات الطائفية المتخلفة.

في آخر مرة التقيت به في لندن في صيف العام الماضي، كان محاطا بمجموعة من تلاميذه،

وكلهم وزير او سفير او طبيب سابق ولا ابالغ اذا قلت انه كان الاكثر شبابا بينهم يتحدث بطلاقة ويحلل الاحداث، وينتقد الولايات المتحدة وحصارها للعراق بمرارة ويؤكد اكثر من مرة بانه لن يسكت مطلقا عن الظلم الذي الحقوه بالشعب الفلسطيني في انحيازهم المفرط للاسرائيليين.

#### فاضل الجمالي عرفان نظام الدين دالحياة» ـ لندن ۲۷ / ۵ / ۹۹۷ (

علق حبل المشنقة على رقبته ونطق بالشهادتين وسلم أمره لله عز وجل، ورفع يديه للسماء طالباً الرحمة والعدل، شاكياً الظلم والظالمين داعياً ان يخلص الله العراق من التسلط والثالمين داعياً ان يخلص الله العراق من التسلط والتشرذم وينقذه من المؤامرات والفتن والطابور الخامس الذي لبس لبوس الثورة وتخفى وراء قناع الوطنية والعروبة والثورية بينما هو، كما اثبتت الاحداث والتجارب المريرة أكبر مخرب ... فبعد ارتكابه مجزرة قصر الرحاب عمم المذابح من الشمال الى الجنوب وأثار الفتنة تلو الفتنة حتى أوصل العراق الى ما وصل اليه الآن من دمار وخراب وتفتيت.

استنه نو العندة حتى اوصل العراق الى ما وصل اليه الان من دمار وحراب ونعتيت. واستجاب الله لدعاء الرجل الفاضل والأنسان المؤمن والوطني المخلص والعروبي الصادق بانقاذه في آخر لحظة من حبل المشنقة بعد ان توسط له زعماء عرب فصدر عنه عقو لم يدر احد بعد كيف اقتنع به ديكتاثور العراق آفذائي. ولكن الشق الثاني من الدعاء يقي معلقاً، فقد نجا الرجل لكن العراق سقط في بحر من الدماء والفتن والحروب والنكبات. وتلك والله غصة في حلوقنا جميعاً كعرب ومسلمين لأن العراق يعنى لنا الكثير ونخاف

وننك والله عصه في حلوف جميعا تحرب ومسلمين لآن العراق يعني لنا الخثير وتخاف عليه وعلى أهله كما نخاف على انفسنا وندعو الله ليل نهار ان يعينه ويساعده وينقذه من محنته الدامية.

وهذا كان دعاء الرجل الذي نجا من حبل المشتقة في كل مرة كنت القاه من بيروت الى لندن فتونس. انه فاضل الجمالي السياسي الفذ ورجل الوطنية الحقة والعروبة الحقيقية، والمربي والاديب والمؤرخ، عرفته أول مرة في بيروت العام ١٩٦٥ عندما كان يتردد على شهيد الحرية والصحافة كامل مروة في جريدة والحياة، وكان يعرج علي ليحدثني عن ذكرياته والام ويحذرني من الياس ويقول لي: لقد رأيت الموت في عيني وشهدت رفاق دري المجاهدين يسحلون ويعدمون بلا محاكمة ولا قانون، ورأيت بام عيني المخازي وسمعت التهم توجه جزافا لتشويه سمعة رجال الوطنية الذين حققوا الاستقلال وكرسوا مداميكه واقاموا حكماً ديمقراطياً نيابياً لا منيل له ولا فرق فيه بين عربي وكردي وبين مني وشيعي وآشوري وكلداني او سرياني، فالكل آخرة يعاملون سواسية كاسنان المشط في ظل وشيعي وتشوري وكلداني او سرياني، فالكل آخرة يعاملون سواسية كاسنان المشط في ظل القانون وحماية الدستور. وكان العراق مرشحاً ليكون قوة كبرى تدعم قضية الوحدة العربية المنافيات العرب والتحرير وأولاها قضوا بسببها، وتدافع عن قضايا العرب والتحرير وأولاها قضاوا هذه التجربة مثلها مثل التجارب العربية الممائلة ليؤمنوا فلسطين، ولكن المعتربة الممائلة ليؤمنوا

لائفسهم السيطرة والهيمنة ونهب الثروات، بعد ان يقرم البعض منا بكل أسف بقلب الانظمة واثارة الفتن والحروب واشاعة اجواء الكراهية والحقد والتشكيك بكل انسان مخلص ووفي.

وعلى تَضَمُّ هُول السآسي فان فاضل الجمالي لم يباس وبقي ناسكاً معتكفاً في مكتبته المتواضعة والغنية بمحتوياتها في منزه بتونس، ولا اقول منفى، لان تونس استضافته وأمنت له الرعاية والملجا باشراف مباشر من الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وتواصلت في عهد الرئيس زين العابدين بن على الذي كرمه ورعاه وحافظ على عهده.

ودرّس فاضل الجمالي في جامعة تونس واصدر عشرات الكتب والمذكرات، من بينها و ذكريات وجبرة الذي استهمت في اصداره ونشرة في بيروت وطبع منه اكثر من خصس وذكريات وجبرة الذي استين المن نسخت كان يرئ الهات ووزع اكثر من ستين الن نسخة . كما عكف على ممالجة قضية محورية كان يرئ انها صبب التخلف وأساس التقدم وهي التربية الصحيحة والتعليم السليم فاصدر كتباً عدة بينها 3 تربية الأنسان الجديده ، ومات فاضل الجمالي بعيدا عن عراقة الحبيب وعن نسمات طراته وفعات شعبه وعن نسمات كل عراقي وغربي .

وسؤال: الى متى الظلم والنفي والتشرد، ومتى يجيء الحق ويزهق الباطل؟ وألف رحمة عليك يا فاضل الجمالي.

ــ لقطة

هل صحيح ما قاله الشاعر: حلاوة الدنيا لمن جهلا ومرارة الدنيا لمن عقلا!

والشرق الأوسط، \_ لندن ٢٥ / ٦ / ١٩٩٧

ما زلت أذكر العبارة التي كانت زوجة الجمالي ترددها في كل مرة ازور فيها منزله في تونس: ما زال هذا الشقى شابا.. اتعبني ولم يتعب.

ويضحك محمد فاضل الجمالي. اذ ليس هناك اجمل من هذه الكلمات عنده. فهو ما يزال في التسعين شايا في عيني زوجته التي رافقت حياته ستين عاما ويزيد.

وكثيرا ما كان ينهض من مكانه ويصطّحيني الى غرفة مجّاورة تصّم رفوفا وخزائن تحتوي آلاف الكتب، ومخطوطات وخرائط وملفات وصور فوتوغرافية . فقد بدا يعيد مكتبته منذ اول يوم وطا فيه تونس ١٩٦١ عندما جاءها من جنيف بدعوة من الحبيب بورقيبة فمكت فيها يدرس التربية في الجامعة التونسية وصار له شارع في العاصمة التونسية يحمل اسمه تقديرا لدفاعه في الامم المتحدة عن استقلال تونس، ورد الجمالي هذا الحنو التونسي بأن اوصى ان يدفن في ثراها الذي احتضنه كوطن ثان بعد ان ضاق عليه وطنه الاول: العراق. صور فوتوغرافية كثيرة . من بينها صورة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لعلم يفتخر بها اكثر من سواها، مع انه كان احد اكثر الشخصيات التي قذفها الاعلام المصري في الخمسينات بسلسلة من الإتهامات السياسية والشخصية، وكان ذلك محفزا لي لاسأله عن سر تعلقه بذكرى لقائه الاول مع عبد الناصر، في حين انهما افترقا سياسيا في ما تبقى من حياة الرجلين.

وفوجئت به يقول: لقد شجّعت عبد الناصر على اعتناق فكُرة الوحدة العربية واسمعته كلاما كان يستمع اليه لاول مرة في حياته عن مشروع اتحاد عربي وعن الوحدة ومصير العرب، عندما التقينا في القاهرة سنة ١٩٥٤.

# ذهب الذين شتموه وبقي يتأمل ما فعلوه

لقد كان لك خصوم كثيرون خارج العراق كما داخله.. ماذا فعلت عندما شتموك..؟ ـ ضحك الجمالي وقال: الواثق من نفسه ومن سيرته لا يرتجف من الذين اختاروا قذفه بالسوء.. انه يزداد تيقنا بانه على حق.. وهذا ما توصلت اليه على الدوام بعد ان عملت على تشويه سمعتي اكبر مراكز الدعاية في العالم بما فيها الدعاية الصهيونية في الولايات المتحدة التي راى احد مراكزها في خصما لا تقل خطورته عن هتلر حين اخذوا صورة هتلر وصورتي ووضعوهما على شريط واحد للاشارة الى اعداء الصهيونية في العالم يومئذ.

لقد رحل معظم الذين خاصموه، ومتموه، من سياسيين منافسين ذاخل العراق وخارجه، وقتل والعلق الدين خاصموه، وشائوه في محكمة الشعب التي انعقدت جلساتها بعيد ثورة الرابع عشر من تموز (يوليو) ١٩٥٨ في العراق، وبقي هو.. الشاهد الناطق يعطف على قاتليه ويجد اعذاراً لهم.

واضطر رؤساء العراق لمراسلته ودعوته لزيارة وطنه الأول. وكانت هناك على الدوام اسباب تسعفه للاعتذار؛ دون ان يفصح عن اصل قراره عندما غادر بغداد.. تذكرة في طريق واحد.. واذكر انه قال بشيء من السخرية والتعجب: انهم يريدونني ان اعود الى العراق بعد ٣٥ سنة. ثم عاد وسالتي: ما هذا الذي يحدث، نقد جئتني انت يرما.. وجاءني السفير يحمل دعوة لي لزيارة العراق وكنتما تعملات في الحكومة اما اليوم فائتما خارجها.. فسر لي هذا الذي يحدث؟.. وكيف يريدونني ان اذهب الى بغداد.. ؟

## يشم رائحة الموتى الآتين بعده

كان من العمير عليه بمكان ان يستوعب اي تفسير للقتل.. لماذا تقطع ابدان الناس على اساس مواقفهم وآرائهم السياسية.. وكيف يتحكم الرعاع في الشوارع العامة بمصائر النخبة السياسية.. فيكونون القاضي والجلاد معا.. ان ما شهده منذ فجر الرابع عشر من تموز (يوليو) ١٩٥٨ هو نقيض لما نشا عليه من تعليم وتربية، ولذلك استنتج بان الدم الذي

هدرت شلالاته يومئذ سيستجلب مزيدا من الدماء، وان درران دولابه لن يتوقف عقودا اخرى، وكان السياسي الرحيد الذي استخدم وصف (العالم المتمدن) في دفاعه عن نفسه امام محكمة الشعب في خريف ١٩٥٨ و بها، كانه كان يشم رائحة الموتى الآتين.. بغدان عليه المراق، وقرر ان يغادره فور اطلاق سراحه سنة ١٩٦١ متخذا قراره باللاعودة.. بعد ان ارتضى الفاء طموحاته السياسية وكبح اي نزعة لاستعادة وجاهته في الحياة العامة.. وهو امر يندر ان يغمله من كان اقل شأنا منه في الدور السياسي ممن غادر المراق ويده على حافظة اوراقه يتلمس تذكرة العودة التي تبقى في النهاية آخر المستمسكات الملقية عند مقابر الذين مانوا وعينهم على طريق الرجوع .. ؟

#### أبناء المزارات °°

انه واحد من ابرز السياسيين الذين خرجوا من احدى مدن المزارات الشيعية المقدسة في العراق، فقد كانت هذه ( المزارات ) مصدر انجاب لنخبة سياسية من ابناء كبار الملاك والطبقة الوسطى على حد سواء طوال العقود الثلاثة التي اعقبت الاستقلال، غير ان هذه القاعدة تراجعت بعدئذ الى خلفية ما افرزته الانقلابات العسكرية المتتالية حيث تنوع مصادر انجاب النخب السياسية، وصارت الارياف احد اهم هذه المصادر الى جانب تعدد مستويات الشرائح الاجتماعية التي تخرج منها هذه النخب، فتراجع دور الطبقة الوسطى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لصالح ابناء المزارعين والطبقات الاجتماعية الادنى التي تفزت الى واجهة الحياة العامة متخطية دور الطبقة الوسطى المنافس التقليدي الذي كان يحول دون صعودها وطموحاتها التي كانت محط تحفظ من حيث نتائجها على نظام المدينة بكل المجتمع كله عندما يعري تعميم قيم المجتمع الزراعي المتخلف على نظام الهدينة بكل المجتمع كله عدم نتظيم واعتدال.

ويعتقد بعض السياسيين المعاصرين ان احتكار (ابناء المزارات) للمواقع القيادية في الحكم في العراحل المبكرة من تاريخ العراق السياسي الحديث قد ادى الى تغييب الرادة المجموع الفقيرة والريفية كما غيب الأجهال الجديدة التي لم تكن قادرة على إيسال صوتها الاجتماعي الجديد عبر الوجوه السياسية التقليدية التي عجزت عن الانفتاح وتمثل تطلعات الفقات المجاولة, وربما يفسر هذا الاعتقاد اسباب التناشز الحاد بين ابناء المدينة وبين ابناء الارياف الفقيرة الاقل نموا مما يحيط بتلك المدن وهو انفصال الجتماعي وفكرى قبل ان يصبح انفصالا سياسيا.

#### مصر وسوريا . . والعلاقة مع واشنطن

حوكم الجمالي امام محكمة الشعب سنة ١٩٥٨ وظلت سيرته موضع جدل بين خصوم رأوا فيه رجل امريكا الاول في العراق وارادوا تبديده بالمطلق ومؤيدين اعجبوا بآرائه الفكرية وروحه المتمدنة ومهارته السياسية ودفاعه عن القضية الفلسطينية واستقلال تونس والمغرب وليبيا، غير ان الأهم في سيرة هذا الرجل، ان كل الموضوعات التي شغلته وكانت محل خلاف، ما زالت هي نفسها التي تشغل العراق امام ذاته وفي محيطه الاقليمي.. وليس هذا بامر غير متوقع.. اذ يتحسس الساسة العراقيون على معظم ما بينهم من تناقضات نقاط التماس الحرجة التي تتمحور حولها (القضية العراقية) التي لا تبدو وليدة الامس القريب وحسب.. بهل هي نتاج الوضع الجيوبوليتيكي للبلاد في جانب ونتاج البنية التي ظهرت عليها دولته الحديثة منذ بواكير سنوات الاستقلال في جانب آخر.

الدول مثل الاشخاص في مزاجها.. ومثل الاشجار في خضوعها لعوامل التعرية الطبيعية.. وطالما بقيت في مكانها فان ما يشغلها قد يكون متماثلا حتى لو كانت هناك خمسة عقود تفصل بين واقمة واخرى، ومن هنا فان المعضلة لم تكن يوما في تشخيص المشاكل والحاجات لكنها كانت في طرائق معالجتها واساليب التعامل معها.

ومن يتتبع الجمالي يرى الله اجس العلاقة مع مصر كان يؤرق السياسيين العراقيين الذين يستشعرون معاني التنافس التقليدي بين العراق ومصر وبين الواديين الخصبيين حول الرافدين في العراق والنيل في مصر وان طابع التنافس هو سمة تقليدية في العلاقة تقترب احيانا من بعض اشكال التعاون وتبتعد احيانا لتصبح اقرب الى اشكال العداء والتنازع.. فلا تعاون مستقر.. ولا عداء دائم.. يتهيبان من بعضهما البعض.. ويحسبان لكل منهما وزنه وقدرته على ايقاع الاذى في حالة الخصام.

كما ان هاجس العلاقة مع سوريا كان هو الآخر يشغل سياسيي الامس كما يشغل سياسيي المرحث كما يشغل سياسيي اليوم حيث يسود مناخ من الشك والريبة، ولا تلغي هذه الشكوك الادراك العميق بان اوضاع سوريا السياسية تنكعس في حالة العراق وان دمشق هي امتداد لبغداد على الرغم من كل ما كان يكتنف علاقتهما ايام الجمالي ونوري السعيد والسويدي وصالح جبر من تحفز وتدخل في الشؤون الداخلية.. ولم يكن هناك على الدوام منتصر في النزاعات التي تنتهي اسبابها الطرفية بانتهاء جيل سياسي لتجد لها اسبابا اخرى لدى جيل ياتي من بعده.

اما العلاقة مع الدول الكبرى فكانت بالأمس، كما هي اليوم، هأجساً عراقيا يشغل النخية الفكرية والسياسية، وخاصة ما يتعلق منها بالولايات المتحدة التي كان الجمالي يعد اول سياسي عراقي تقليدي يجنع نحو التعاون معها على حساب العلاقات التقليدية بين العراق وبريطانيا في المهند الملكي . . وظل الأمر يشغل الجمالي الى اواخر ايام حياته: هل ان الوكات المتحدة متمندة الى الحد الذي تصلح فيه لقيادة العالم . . ام ان التعاون معها منذ مطلح الخمسينات كان جريا وراء سراب وخطا يجدر ان يصحح . . ومات الرجل دون العثور على اجابات كافية لنساؤلانه .

# مواطن آخر يرحل في المنفى

"اعترف الآن اننا لم نعلم الناس بما يكفي لأن العلم كان سيهذب النفوس ويناى بها عن العنف." مات رجل كان من اعظم من بقي حيا طوال القرن العشرين. ظل يحلم بالأمن والـحرية ويعتقد ان هناك قيمتين مقدستين في الوجود: ( حرمة الحياة . . وحرية الفكر) . رحل مواطن عراقي آخر في المنفي، حيث ينتظر ثلاثة ملايين سواه مصائر يكتنفها الغموض

من آراء الجمالي في الحوار معه

والحزن والحسرة.

لم أكن رجل امريكاً.. بل كنت أضرب واحد بالآخر من أجل مصلحة العراق يقول الجمالي: لم أكن رجل امريكا في العراق كما كان يعتقد بعضهم، لا بل اني لم أكن ارق بين هذا وذاك الا على اماس ما أعتقد أنه أكثر نفعا للعراق، وكنت (اضرب واحد الت

وقد شهدت الكثير من حالات التنافس بين الدول الكبرى على مصالحها في العراق، ومن ذلك ان التنافس كان على اشده حول مسالة نزول الطيران الدولي في العراق خلال الحرب المالمية الثانية، وكان البريطانيون يرفضون يومغذ اعطاء الامريكان حق نقل الركاب الى المراق، وكنت يومها مديرا عاما لوزارة الخارجية، يومها جاء الوزير البريطاني (أرنست بين ) وكتب الى الجنرال الامريكي (مارشال) يدعوه للتعاون على تنعية المراق بالتعاون مع بريطانيا، لكن موظفي الخارجية البريطانية كانوا ضد وزيرهم في هذا الاتجاه للتعاون مع الامريكان حول العراق، واصروا على استمرار سياسة الاستغراد بالعراق.

وحدث انني كنت رئيساً للوزراء (١٩٥٣ - ١٩٥٣) عندما عرضنا مناقصة لبناء سد (دوكان) وكان اقل العروض كلفة ذلك الذي تقدم به الفرنسيون فاعطيناه لهم، ولم نعط العمل للبريطانيين لاتهم قدموا أعلى الأسعار على الأطلاق، كا ان عرض اليوغسلاف كان اعلى سعرا من العرض الفرنسي الذي فضلناه.

يضحك الجمالي ويستطرد: "نعم كنت اضرب واحد بالآخر واعامل الغربيين بالتساوي، واعطيك مثالا يعود الى سنة ١٩٣٨ يوم كنت مديرا عاما لوزارة المعارف.

ذهبت الى المانيا لانهاء مشاكل وقعت بين السفارة والطلبة العراقيين هناك، وكان توفيق أهبت السلويدي وزيرا للخارجية وهو الذي اوفلني في المهمة، ونجحت يومها في حل المشكلة، والتخذت من الزيارة سببا للقيام بجولة على الجامعات الالمانية للاطلاع على طراق التعليم، فنضب البريطانيون وثارت ثائرتهم، والققيت في برلين مع السير (جورج فوريس) القائم بالإعمال البريطاني و تعشيت معه في منزله وقد استمع مني الى اتطباعاتي حول تطور التعليم في المانيا، ويومها جاءتني دعوة من المجلس الثقافي البريطاني لزيارة لندن، التعليم في المانيا، ويومها جاءتني دعوة من المجلس الثقافي البريطاني لزيارة لندن مناصبة الماكمة، وبقيت فيها اربعين يوما زرت خلالها معظم الجامعات بهدف معادلة شهادة الثانوية المراقية. وكان شعاري: هذا باوند وهذا دينار. كيف اجعل الدينار موازنا لتهوند. وكان شعاري: هذا باوند وهذا دينار. كيف اجعل الدينار موازنا لتهوند. . وكان شعاري: هذا باوند وهذا دينار.. كيف اجعل الدينار موازنا

(برمنكهام) سنبعث الطلبة الى امريكا وفرنسا والمانيا اذا لم تعادلوا الشهادة الثانوية العراقية . . بهذه الروحية كنت ابحث عن مصالحنا.

### هذه حكايتي مع عبد الناصر

يقول الجمالَي: كنت رئيسا للوزراء عندما ذهبت الى القاهرة في كانون الثاني سنة ١٩٥٤ والتقيت في نادي الضباط مع عبد الناصر بناء على طلبه وكنت احمل معى مشروعا لقيام اتحاد تدريجي بين الدول العربية وقد عرضته عليه، واذكر انه بعد الغداء مباشرة جاء محمد نجيب وكان ما يزال رئيسا ودعاني الى العشاء، في منزله وحدنا، لكنني قلت له ان سفير العراق في القاهرة نجيب الراوي سيكون معنا، وذهبنا لنجد عبد الناصر هناك . . كانت ليلة طويلة فقد خضنا في مناقشة فكرة الاتحاد والوحدة، واستنتجت بعد ذلك اللقاء ان عبد الناصر اعتنق بعد تلك الليلة فكرة الوحدة العربية. كان الحوار وديا وقلت لهم انني ادعوكم (محمد نجيب وعبد الناصر) الى سفارة العراق، لكن نجيب اعتذر لوجود دعوة له في مكان آخر، اما عبد الناصر فقال: انا سأجيء .. وجاء فعلاً، وسهرنا في السفارة وكان الموضوع الشاغل هذه المرة هو العلاقات بين العراق ومصر، واخرج عبد الناصر جريدة ونيويوركَ تايمز، من جيبه وكان فيها خبر عن عقد الحلف التركي الباكستاني وجاء فيه ان العراق سينضم الى هذا التحالف، فقلت له ان احدا لم يتصل بنا حتى الآن ولكن اذا اتصلوا فنحن اعضاء في ميثاق سعد آباد ومن الطبيعي في هذه الحالة ان ننضم الى الحلف.. فقال عبد الناصر ان عندي رجاء بأن لا تنضموا إلا بعد الانتهاء من مفاوضاتنا مع بريطانيا للجلاء عن السويس ولا نريد ان تشعر لندن اننا ضعفاء.. فقلت له: بكل سرور.. هذا طلب غير صعب. وعند عودتي الى بغداد فوجئت بأن اذاعة (صوت العرب) تشن هجوما عنيفا على العراق والجمالي لدخوله الحلف التركي ـ الباكستاني وتبعت ذلك احداث في بيروت وقتل اشخاص . . واستدعيت حسين جميل وفائق السامرائي بعد مظاهرة كلية الحقوق وقلت لهما ان الاخبار مدسوسة علينا، ولذلك لم تخرج الظاهرات في بغداد.

ومرت الايام وجاء أرشد العمري الى الوزارة، وشكل نوري السعيد وزارة.. وجاء الى العراق صلاح سالم يحمل اعتذارا مصريا الى فاضل الجمالي لان (الخبر مدسوس)، وفي سنة ١٩٥٦ كنت اشد المدافعين عن مصر في الامم المتحدة لكن نوري السعيد لم يكن يذيع خطاباتي في بغداد لان الخلاف بينه وبين عبد الناصر كان شديدا.

# التوسط لدى واشنطن من أجل سوريا

ويرى الجمالي: ان الاتحاد بين سوربا والعراق كان يمكن ان يكون حجر الاساس في بناء اي نظام للتعاون، وقد عملت منذ سنة ١٩٤٩ من اجل قيام هذا الاتحاد عندما جاء حسني الزعيم وسقط الدواليبي، وكنت انسق آنذاك مع حزب (الشعب) والحزب (الوطني) وكان يساعدني آكرم زعيتر في الاردن وكامل مروة في لبنان. وعندما علم عبد الناصر بعدثات اتنا نعمل على ضم سوريا عمل ضدنا لايقاف ذلك المسمى، ولذلك فقد كان من الطبيعي أن اهاجم الوحدة السورية - المصرية في جريدة (العمل) لاتي وجدت فيها تحديا للاتحاد الذي كنا ننادي به. . وكنت اشعر على الدوام ان وحدة بغداد - دمشق ممنوعة . واذكر اني ذهبت سنة ١٩٥٤ الى الولايات المتحدة واجتمعت مع (ايزنهاور) و(رجون فوستر دالاس)، وكلفني السوريون ان اسال عن مكانتهم في امريكا وكذلك عن موقف بريطانيا والولايات من مشروع الاتحاد مع العراق . . وقد بحثت الامر في واشنطن ونقلت آراء السوريين اما في لنذن حيث توقفت في طريق عودتي فقد شرحت الامر لوزير الخارجية (سيلوين لويد) فقال: ضموا الاردن الى الاتحاد ونحن موافقون.

في حين قال لي (جود فوستر دالاس) في امريكا بصراحة : (كل اتحاد عربي لا نستطيع تاييده لان اسرائيل والكونفرس يعارضانه)، وقال وان هناك حلا واحدا فقط حول سوريا هر ان تنضموا الى (الحزام الشمالي) ضد الشيوعية حتى نستطيم القول بانه لا يوجد خطر على اسرائيل.

وبصراحة فقد صرت متحمسا منذ ذلك الحين لميثاق بغداد من اجل سورياً.. لانني كنت اريد الوحدة معها، وبذلت جهودا كبيرة، اقنعت عدنان مندرس في تركيا، واقنعت بيير الجميل الذي كنت اعرفه منذ اول لقاء بيننا سنة ١٩٣٦ ببغداد (وقد بعث الي اول برقية تهنئة بعد خروجي من السجن) كما تحدثت في الموضوع مع البطريرك (المعوشي) في لبنان وهذا الرجل تدخل لانقاذ حياتي وبعث الي نذرا من العذراء.

المهم أنني كنت أقول للجميع ان انضَّمام سوريا الى الاتحاد مع العراق لن يؤذي احدا. . القصة طويلة وفيها تداخلات . . اكتبها . . ولا تنشرها الآن يا سعد . . (المنشور هنا جزء بسيط من كل اكبر) .

### من أجل ولايات عربية متحدة

انني اتحادي بطبيعتي، عروبي اؤمن بامكانية قيام (ولايات عربية منحدة).. وقد رددت هذه الدعوة منذ كنت طالبا في الولايات المتحدة ولم اتوقف عن العمل من اجلها.

اتعرف كيف ينبغي ان نصف عصرنا اليوم . . انه عصر تكامل بين الدول بدلا من تزاحمها .

#### عالم واحد

يستطرد الجمالي: نحن في حاجة الى رؤية شاملة للعالم.. لقد مر في العراق ( ويندل ويلكي) المرشح المنافس على الرئاسة ضد ( روزفلت ) وكان يحمل معه رسالة ( عالم واحد ) في سنوات الحرب العالمية الثانية .. اجتمعت به وانا مدير عام الخارجية وذهب هو لواحد كي سنوات الحرب العالمية الثانية .. اجتمعت به وانا مدير عالم واحد ) .. ومنذ ذلك الحين كنت ارى ان هناك شعورا مبنيا على الاعتراف بحقوق الانسان والاخوة الانسانية بين البشر، وقد تبلورت عندي فكرة ( الكرنفدرالية العالمية ) لتكون دولا لها اهداف مشتركة ومصالح مشتركة .. لنتكامل بدل ان نتزاحم. . ويكون الله فوق جميع هذه الامم .

# أحب الذين انتقدوني

- الم تغضب من منتقديك؟

ـ اجابني على الفور: لا . . والله . . بالعكس احبهم واداعبهم، خذ عبد الجبار الجومرد (وزير الخارجة الاسبق) هاجمني في المجلس مما دفع بعض مؤيدين لي للرد عليه، فقلت لهم اذا كان هناك انتقاد ضد الجومرد فينبغي ان يوجه الي لانني انا الذي درسته وكنت أستاذه في دار المعلمين العالية، (الصحيح دار المعلمين الإبتدائية ـ ع . غ . د . ) .

اماً يونس بحرى (الاذاعي العراقي الشهير) فقد كان يكتب في عموده بصحيفة «العقاب» ضدي، لكنتي زرته في مطعم كان له في باريس واعطيته الف فرنك غير انه اشاع اتني دفعت له ماثة الف فرنك، السهم، اتنا في النهاية التقينا سوية في السجن بابي غريب.. وكان يضمك ساخرا من الدنيا وما كنا فيه وهو يردد (وما قتلوه وما صلبوه ولكنه شُبّه لهم) بعد ان قيل ان الجنود اعدموني في حين انهم اعدموا شخصا آخر اعتقدوا انه فاضل الجمالي في اليوم الاول للثورة.

# إعدام وستون سنة أشغال شاقة

. أعتقل الجمالي يوم ١٩ / / ١٩٥٨/ ٢ بعد ثلاثة ايام من انتشار اشاعة في بغداد عن اعدامه، وتبين بعدثذ ان الجمالي كان مختفيا وان الشخص الذي اعدم برصاص الجنود كان شخصاً آخر.

حكمت المحكمة العسكرية العليا الخاصة بتاريخ " / / ١ / ١٩٥٨ على محمد فاضل الجمالي بالاعدام شنقا حتى محمد فاضل الجمالي بالاعدام شنقا حتى الموت والاشغال الشاقة المؤتدة مرتين كل منها خمس سنوات على ان تنفذ العقوبات بالتداخل، واطلق سراحه بعد ثلاث سنوات اثر توسط من ملك المغرب محمد الخامس وسكرتير عام الامم المتحدة همرشولد وزعماء آخرين.

إن هذه المدن، مدن العنبات المقدمة قد انجبت حقاً، كما يقول الاستاذ سعد البراز، (نخبة سياسية) طوال العقود الثلاثة التي اعقبت الاستقلال وخلال المهد الملكي في العراق وذلك لاسباب تاريخية واجتماعية لامجال لشرحها. ولكن هذه (النخبة) لم تكن كما يذكر الكانب، من (ابناء كبار الملاكين والطبقة الوسطى على حد سواء) اذ أن غالبيتها كانت من ابناء رجال الدين وطبقة المتثورين التي كانت على صلة وثيقة برؤساء القبائل التي لعبت دوراً اساسياً في الثورة العراقية ضد الإحتلال البريطاني عام ١٩٢٠ . فالسيد محمد الصدر، ومحمد فاضل الجمالي (من الكاظمية) والشيخ محمد رضا الشبيبي

<sup>&</sup>lt;sup>(10</sup>إن المزارات تعني، مراقد الاولياء والصالحين وقد تكون في مدن كبيرة أو قرى صغيرة أو في اماكن منعزلة يقصدها الناس في مواسم خاصة، ولكن مراقد الاثمة من سلالة الامام على بن طالب، عند الشيعة الجعفرية في العراق وفي العالم الاسلامي تُعرف بـ (العتبات المقدسة) وتوجد في المدن الاربعة (النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء) وأن ادراجها تحت عنوان (المزارات) يصرف نظر القاريء عن المكانة والاهمية الخاصة لهذه المدن، ولانظن الكاتب يقصد ذلك.

والسيد سعد صالح (من النجف) على سبيل المثال، لم يكونوا من ابناء كيار الملاكين باي معنى من معاني الكلمة. أما ابناء كيار الملاكين والتجار الذين دخلوا السلطة آنذاك فكانوا من ابناء المدن الأخرى كما كانوا من ابناء المدن المقدسة.

واما الحديث عن واحتكار ابناء المزارات (1) و للمواقع القيادية في المراحل المبكرة من تاريخ العراق السياسي... على حد تعيير الكاتب فهو خطا تاريخي فادح لايتفق إطلاقا مع المخالق المعمرونة، فإذا كان هناك احتكار للمحكم في العراق في تلك المراحل فإذ ذلك الإحتكار لم يكن بيد ابناء المدن المخاسمة بل كان بيد ابناء المدن الكبرى، وخاصة بغداد والعرصل، وعلى التحديد بيد العسكريين والمدنيين منهم الذين تدبروا وتتقفوا في العمد العاملتي ولم يكن لغيرهم الا دور محدود في الحكم، وإن نظرة بسيطة أمي الساء ورضاء الوزارات الذين تولوا الحكم في ذلك الحين تظهر هذه الحقيقة بجدلاء إنظر حنا بطاطو العراق... الكتاب الاول – بيروت ، ١٩٩٤، عبد الغني الذي العربية

# أمام العراق طريق وعر للعودة الى المجتمع الدولي ديڤيد نيوسم •

1997/7/ 77

كان محمد فاضل الجمالي، الذي توفي في تونس يوم ٢٤ ايار (ماير) الماضي، واحدا من الوزاء القلائل الذين بقوا من العهد الملكي في العراق. وان رحيله يدفعنا، نحن الذين زرنا بغداد ومكثنا فيها قبل ثورة تموز (يوليو) ١٩٥٨، الى التامل في ماضي العراق المضطرب ومستقبله المبهم.

لم كان الجمالي واحدا من ابناء جيل من العرب ممن تلقوا تعليمهم في الجامعة الأمريكية في بيروت، ورآوا ان التقارب الوثيق مع الولايات المتحدة واوروبا الغربية يحقق مصالح العرب، وغم اختلافهم مع الغرب حول موضوع فلسطين. اما في نظر الغرب، فان المهد الملكي الممتد من ١٩٥٣ الى ١٩٥٨ يعد حقبة زاهية، ايجلية في هذه الربوع القديمة التي عرف في الماضي ببلاد ما بين النهرين. وحافظ وزراء العهد الملكي على التوازن النسبى بين اقسام البلاد الثلاثة: الشمال الكردي والوسط السنى والجنوب الشيمي.

واستمرت عوائد النفط التي كان مجلس الاعمار المتمرس يديرها، لبناء السدّدد والبنى التحرّب عوائد السدّدد والبنى التحتية. وباستنناء المواق الدولية كانت موائمة للولايات المتحدة. ان نظام الحكم اتاح قدراً كبيراً من الحرية ومن عناصر الديمقراطية، لكنه واجه شعباً شكاكاً، بلورته قرون من الحكم الاجنبي، سواء الحكم المتماني او الانتداب البريطاني. ورغم ان الانتداب كان جيداً للمراق، فان الكثير من المواتيين رأوا في النظام الملكي المفروض من الخارج، استمرار للهيمنة الاجنبية. اما الارتياب في قيادة البلاد والاعتقاد بفسادها فقد قوضا تابيد عامة الشعب للحكم.

لقد كانت الترجهات العربية لنظام الحكم الملكي في العراق واضحة ومنزهة عن الشوائب، كما يفترض، فحين دخل الملك فيصل الاول العراق عام ١٩٢٢، جلب معه الكثير من المحاربين المخضرمين الذين شاركوا في حملة لورنس ضد الاتراك.

وشارك فاضل الجمالي في تأسيس الجامعة العربية، وكان الناطق الابرز باسم المقاومة العربية لانشاء اسرائيل في اروقة الاسم المتحدة ومنابرها. لكن خطاب جمال عبد الناصر كان الاقوى تاثيرا على عقول الناس. ورغم نجاته من المصير الذي حاق بالملك فيصل الثاني وبغيره من اركان النظام، لم يستطع الجمالي ان يحظى بالتقدير لجهوده في سبيل القضية العربية، وتلقى عوضا عن ذلك، محاكمة مهينة حام فيها خطر الاعدام حول رأسه.

ومن المحزن ان واشنطن تدرك تماما ان بعض سياساتها اسهمت في اضعاف الحكم في العراق.

وخلال ما يقارب الاربعين عاما الماضية، منذ ثورة ١٩٥٨، وقع العراق، باستمرار تحت سيطرة طغاة عسكريين. اما آخر هؤلاء الطغاة، نعني صدام حسين، فقد اعتمد في فرض حكمه على قسوة اجهزة الامن وولاءات عشائرية واسرية متكاتفة، وادام بذلك تقاليد القسوة. وادت سياسات وتقديس الشخصية والتي اتبعها الى القيام بمشاريع ضخمة باذخة، وخوض حربين مدمرتين، واشاعة البؤس والحرمان في صفوف السكان.

ان طريق العراق من اجل العودة الى الحياة الطبيعية تبدو عصية على الرؤية. لقد اوضح جيران العراق، وبخاصة السعودية، انهم يرفضون تقسيم العراق. مع ذلك فان صدام حسين واسلافه المباشرين عملوا على اذكاء الانقسامات بين الشمال والوسط والجنوب، مما يجعل استمادة التوازن بين المناطق اصعب من ذي قبل بالنسبة لاي زعيم يخلفه.

ولم تستطع المعارضة العراقية في المنفى ان تقدم اي بديل واقعي عن صدام حسين. ثم ان جهود وكالة المخابرات المركزية الامريكية لتنظيم المعارضة في شمال البلاد، كانت الى حد كبير، تفتقر الى الاتقان. واذا ما حصل تغيير في بغداد، فالاحتمال الارجح ان يائي من الداخل. ولعله سياتي من اوساط لا يمكن لاحد التنبؤ بها.

ويبقى ان نجاح نظام الحكم القادم في العراق سيعتمد اما على ابداء القدر نفسه من الاستبداد والقسوة، او على برنامج وطني ناجح تتجاوب معه كل القطاعات. ان العنصر المنطقي الارجح للتغيير سيكون عنصراً من داخل الجيش، لكن المؤسسة العسكرية العراقية، في المقابل، تخضع لرقابة صارمة، تتبع صحق اية بادرة تمرد بسرعة وعنف.

كذلك يبقى القول أيضا أن ذكرى فاضل الجمالي واقرائه سبقى حية لدى كل من عرفهم بوصفهم رجالا حققوا لبلادهم المضطربة الانسجام والتقدم. وبالطبع لا يمكن استنساخ جيلهم. ولكن ليس من الوهم الامل في أن يأتي من يعيد هذه البلاد الساحرة، أرض الرافدين، إلى موقعها اللائق بين أمم الشرق الاوسط.

• وكيل سابق لوزارة الخارجية الأمريكية، كما عمل سفيراً لبلاده في عدة دول، وهو الآن استاذ للعلاقات الدولية في جامعة فرجينيا - المقال خاص بـ «الشرق الأوسط؟ - بالاتفاق مع «كريستيان ساينس مونيتور».

# عن فاضل الجمالي في أربعينه فائق الشيخ علي والحياة ـ لندن ـ ٤ / ٧ / ٩٩٧ ١

في ١٩٠٣ حين ولد محمد فاضل الجمالي، في مدينة الكاظمية قرب بغداد، كان العمانيون يشيمون سياسة والتنويك والتجهيل؛ معاً في العراق، فشهدت الكاظمية حركة إصلاحية كبرى تزعمها الشيخ الامام مهدي الخالصي، ودعا الى التنوير والقضاء على البدع. وسامم في قيادة ثورة العشرين، وحث الناس على التنبه واليقظة لما يعيط بهم من مخاطر، مستخدماً منيره العلمي في ومدرسة الامام الخالصي، في الكاظميمة، والتي درس فيها الجمالي، للترويج لافكاره ودعواته. وعندما قررت الحكومة العراقية عام ١٩٢٢ ارسال أول الجمالي، والله المعرفيين للدراسة في الجامعة الامريكية في بيروت، رفض الشيخ عباس الجمالي (والد محمد فاضل وكان رجل دين تقليدي) ارسال ولده فيها، ما المجا الاستنجاد باستاذه الامام الذي القاه بالسفر الي بيروت ا متجاوزاً على كل ما يُشاع في العراق عن الجامعة الامريكية كلورة، وفي بيروت وجد الطلبة المراقية والرابطة الوطنية يعولون عليها امر تنوير الناس وتنبيه الامة الى اهمية النهضة العراقية والارابطة الوطنية يعولون عليها امر تنوير الناس وتنبيه الامة الى اهمية النهضة العلمية والادبية الحديثة باعتبارهم النخبة المثقفة والفتة المتنورة في المجتمع العراقي.

ولما توسموا في الجمالي اخلاقه المالية وتنوع ثقافته وسعة اطلاعه، فضلاً عن بروز ملامح القيادة المبكرة لديه، أودعوا اليه في ٢١ / ١٠ / ١٩٢٤ ترؤس الاجتماع لانتخاب الهيئة الادارية الاولى لسنة ١٩٣٤ . وفي يوم الجمعة في ٥ حزيران (يرنيو) ١٩٢١ عقدت الجمعية المواقية اجتماعها الاخير لتلك السنة وانتخب الجمالي رئيساً لها، بحسب تاريخ احمد سوسة. أما أعضاء الراجمعية فلعبوا أدواراً سياسية وثقافية وغيرها في العراق عدوتهم اليه بعد تخرجهم من الجامعة الامريكية في يبروت، وتبواوا مراكز قيادية في الدولة المراقية، أذ يكفي أن الجمعالي نفسه شكل حكومتين في المهد الملكي ورأس البرلمان مرتين إيضاً وتولى حقيبة الخارجية ثماني مرات، ما يعني أن أعضاء الجمعية حققوا الاهداف التي من اجلها أسسوا جمعيتهم.

الالحادات التي من البيعية المستور بمناتية وازاة جميل المدفعي السابعة وليس خلفاً لقد شكل الجمالي وزارته الاولى بعد استقالة وزارة جميل المدفعي السابعة وليس خلفاً لنوري السعيد كما زعم توفيق السويدي في كتابه، واستمرت من ١٧ ايلول (سبتمبر) ١٩٥٣ ووزارته الثانية كانت من ٨ آذار (مارس) ١٩٥٤ الى ١٩٥٣ بنان (امريل) ١٩٥٤ وقد توجه الى اصلاح الاوضاع الداخلية ولم يكن بحاجة الى الشهوة لان العالم والمراقبين عرفوه منذ كان يقف خطيباً مفوهاً في المحافل الدولية يساند الدول الفقيرة ويدافع عن مصالح العراق. وإذا ظل خصومه ينظرون اليه بوصفه ربعط العراق باحلاف ومواثيق دولية واستعمارية ع، فان الدواسة الموضوعية لتلك الاحداث تبدد الكثير من الاوهام وتكشف الكثير من الاكاذيب، كما ذكر لي الجمالي قبل وفاته ببضعة اشهر.

وفي عهد وزارته قاد ثورة بيضاء ضد التخلف والمرض والفقر، اعداء الشعوب الشلاثة، وانطلق مجلس الاعمار بمشاريعه وخططه الاصلاحية في البناء والاعمار، وحمل على المحصوبية والمنسوبية وضخ دماء جديدة من الوزراء الشباب في الحكومة العراقية لا يزال المحصوبية والمنسوبية ويقيمون في لندن (عبد الكريم الأزري، عبد الغني الدلي، عبد الامير علاوي)، وأزال مظاهر الكسكم والتسلط في الدولة العراقية، والخى الاحكام العرفية التي كانت تطبق في البلاد منذ عهد وزارة نورالدين محمود في ٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٥٠، وصمع للاحزاب بمعاودة نشاطاتها السياسية، وافسح في المجال امام الأعلام وحرية الدولة القرقية وقتذاك الى نكبات وهزات كالتي تعرضت لها وزارة الجمالي، ففي عهدها المجال المواقعة ما يعدها كما المعداي، ففي عهدها المجتاح العراق اخطر فيضان عرفة تاريخ المحددة (كارثة ما بعدها كارثة على عدد مكان بحتى وكارثة ما بعدها كارثة على بغداد بالرعب الحقيقي.

ولم ينتم الدكتور الجمالي في حياته الى أيّ حزب سياسي ولم يسع الى تأسيس أي حزب، في وقت كان العراق يضج بمختلف الاحزاب السياسية والاتجاهات المتعاكسة. كما أن ظروف ومتطلبات العمل السياسي كانت تملي على المسؤولين التحرّب او التحالف مع هذه الجهة او تلك ـ في أقل تقدير ـ لخلق حال من التوازن بين القوى السياسية المتصارعة ومراكز النفوذ، لكنه الوحيد الذي بقي مستقلاً معتمداً على نفسه وثقله في الدولة ومكانته لدى الكل. وكانت نظريته ـ حتى وفاته ـ بانه من الصعوبة بمكان ان يجتمع عشرة عراقيين تحت سقف واحد ويظلون مخلصين لما اتفقوا عليه، لا تضعفهم النكبات ولا تشتتهم الاحداث. وأحسب انه كان صادقاً محقاً في تشخيصه هذا الداء الذي ما زال مستشرياً في صفوف العراقيين الى اليوم. ولم يكن الجمالي بحاجة الى خبرة ثلاثة أرباع القرن العشرين من العمل السياسي ليتوصل الى تلك النتيجة. ولم يكن بوسعى ان أفهم خلفية هذه المبدئية ونظرته المتشائمة الى الاحزاب والمتحزّبين لولا اننى عدت الى ما كتبه احمد سوسة من مذكرات، فوجدت ان الجمالي اتخذ موقفه المتزمَّت ذاك منذ كان طالباً في بيروت وهو ابن العشرين، ناهيك عن تجاربه السابقة التي استقرأها من ثورة العشرين وماً صاحبها من خيانات ووشايات ثم المعارضة الشديدة التي كان يواجه بها رجال الدين المصلحون من قبل المتخلفين والتقليديين والمتزمتين. يذكر صديقه سوسة بأنه استلم رسالة بعثها الجمالي له من بيروت الى الولايات التحدة يخبره فيها بأن حالة من الانقسام بدأت تدبُّ في أوساط الطلبة العراقيين في بيروت. وبالرغم من تطمينات سوسة للجمالي بأنه لا يزال هناك «بارق أمل في اخلاص الكثير من الاخوان وصدق معظمهم، فإن الجمالي يزداد تمسكاً برأيه على «اننا قد اتفقنا على ان لا نتفق، وقد اتحدنا على ان لا نتحد ١٤ بديهي ان سيرة الجمالي السياسية قد لا تكون السيرة المُثلى لدى خصومه ومعارضيه او لقد آخذنا عليه نحن (معارضو نظام صدام) انه لم يقل كلمة واحدة بحق صدام بالرغم من كثرة الجرائم التي ارتكبها بحق العراقيين وغيرهم. وهو ماخذ لا غبار عليه. وزعم البعض انه عميل لنظام صدام يتفاضى راتبه باننظام من السفارة العراقية في تونس. ولكننا لم تتحسس حقيقة مشاعر الجمالي وخلجانه، وكيف كان ينظر الينا. فهو فضلا عن كونه مهياء كان شاعراً مرهف الاحاسيس والعواطف حرَّ في نفسه ان يرى من كان يربيهم ويخدمهم يجرجروه الى محاكم ثورية تحكم عليه بالأعدام والسجون المؤيدة والغرامات الثقيلة، بينما كان الشعب يصفق مؤيداً تلك الاحكام! ورجال المهد الملكي يسحلون في الشوارع وتعلق جثفهم على الاعمدة والبنايات.

وحين وجد صدام المعارضة تتعرض للجمالي بالانتقاد وهو لا يعبا بها ويواصل كتاباته ضد الامريكان والحلفاء وهيئة الامم المتحدة، سارع العام الماضي الى استمالته اليه فبعث مسؤولاً عراقياً زاره حاملاً اليه رسالة من صدام يدعوه فيها للعودة الى العراق معززاً مكرماً وبالطريقة او الامهلوب الذي يراه مناسباً له.

ورفض الجمالي وخابت مساعي صدام. اذ كيف يعود رجل كالجمالي عزيز النفس غالي الكرامة الى بلد أهانه وحط من شأنه وكبريائه فحكم عليه بالاعدام وكادوا يسحلونه في الشوارع؟ لقد ظل لآخر لحظة من حياته يسائل من يلتقيه من العراقيين، لماذا ثرتم علينا؟ ماذا فعلنا بكم؟ الم نعمل من اجلكم؟ ولم يجبه أحد لا سيما وهو يقارن بين والعهد المباده وعهد والقائد الضرورة، حتى مات في الرابع والعشرين من شهر أبار (مايو) الماضي عن عمر ناهز الرابعة والتسعين، بعد ٣٩ عاماً من الحكم عليه بالاعدام!

رئيس الوزراء العراقي السابق غاب ولم يغيّر قناعاته فاضل الجمالي : العراقيون يدفعون اليوم ثمن ثورتهم في العام ١٩٥٨ فائق الشيخ علي

«مجلة الوسط» الاسبوعية ـ لندن ـ ١٤ / ٧ / ١٩٩٧

في الجهة المقابلة لمتحف الشمع ومدام توسوه في لندن، حيث تنتصب تماثيل عشرات الزمماء السياسيين من العالم، لمحت من بعيد سياساً كبيراً قد لا يعرفه كثيرون إذا رأوه بتك الحال. كان يتوكا على عصا، ويمشي بخطوات وثيدة، يحاول الانتصاب، لكن اعوام عمره الثلاثة والتسمين أثقلت كاهله، فقوست ظهره وهو يرفض بعناد ان ينحني لها. قلت لمعرفي: اليس هو الدكتور محمد فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق السابق؟ حدق وقال:

اقتربنا مُنه وسلمنا عليه، ثم قدمني صاحبي اليه معرفاً باتي اتا الذي هاجمته قبل فترة في مقال أعرف بكتابه الاخير وفلتشرق الشمس من جديد على الامة العربية، وزاد ولده اسامة الجمالي: وهذا الذي تساءل متى تشرق الشمس وصدام يطفئها؟، هكذا بدأ هذا الحوار الذي استغرق نحو خمس ساعات على مدى يومي ٢٨ و٢٩ آب (اغسطس) ١٩٩٦ . ففي فندق صغير يقع في منطقة بيكر ستريت (وسط لندن) اعتاد الجمالي ان ينزل فيه عند زياراته للندن، اتخذ الشيخ الكبير مكانه على أريكة تسع شخصين في صالة آثائها قديم من الطراز الفيكترري .

جلست قبالته ورحت اساءل نفسي هل هذا هر الفندق نفسه الذي كان ينزل فيه الجمالي في الارميالي في الارميالي في الارميالي المراقبة؟

اين الصحافة؟ اين الحراس؟ اين المرافقون؟ هل هذا هو الجمّالي الذي كاد ان يعدم قبل ٣٨ عاماً؟

كيف سأحاور رجلاً الفارق بيني وبينه ٦٠ عاماً بالتمام والكمال؟ يوم ولد الجمالي العام ١٩٠٣ لم يكن جدي قد ولد بعد، ويوم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كولومييا العام ١٩٣٢ لم يكن والدي قد ولد بعد، ويوم أطلق سراحه من السجن العام ١٩٦١ لم أكن أبصرت النور بعد.

بودي ان نبدأ من النهاية، فأنت منذ حرب الخليج الثانية والى اليوم تهاجم الولايات المتحدة.
 الم تكن رجلهم الاول في العراق؟

ـ كنت ـ وما أزال ـ صديقهم المخلص، امدح سياساتهم حين اراها قائمة على المبادئ السامية وقيم العدالة كتلك التي اعلنها الرئيس الامريكي ولسون، وهي مبادئ انسانية عظيمة لو عملوا يها واخذت بها الشهوب والدول الاخرى لتجنبوا الكثير من المساوئ. وانتقدهم وانصحهم حينما اراهم يحيدون عنها ويتعاملون مع الدول والشعوب الفقيرة والصغيرة وفقا لمصالحهم الضيقة وغير المشروعة واهوائهم الشخصية. فانا اتعامل معهم كند وليس كطرف ضعيف، أنا اعرفهم ولهذا اعتبر من واجبي مصارحتهم بكل ما اعتقده صحيحا لا مجاملتهم والسكوت على تصرفاتهم.

• وهل يستمعون اليك؟

ـ لا يزال لدي أصدقاء في الولايات المتحدة وانا صديق حميم لشعبهم اكتب اليهم والي رؤسائهم ـ كالرئيس كلينتون مثلاً ـ ووزرائهم وأنشر في صحفهم ما وجدت الى ذلك سبيلاً لاخاطب الرأي العام الامريكي . واعتقد ان ذلك قد يؤثر في سياساتهم، فالواجب يقتضي منا ان نخاطبهم ونتواصل معهم لا ان نسكت عليهم . أنا صديقهم منذ ٧٣ سنة ، أذ درست في جامعاتهم سواء في بيروت ام في الولايات المتحدة . وهم ساهموا في تكويني وقد تشبعت بأفكارهم ومبادئهم واعرف الطريقة التي يفكرون بها وينظرون على اساسها الى الشعوب .

لم تقتصر انتقاداتك على الولايات المتحدة انما تجاوزتها الى هيئة الامم المتحدة حتى وصل
 المحال بك الى القول انه لم يعد هناك مبور لوجودها وشرعيتها؟

ـ انا عضو مؤسس للامم المتحدة، وانا احد اثنين ما زالاً على قيد الحياة من الذين صاغوا ميثاق الامم المتحدة ووقعوا عليه في سان فرانسيسكو العام ١٩٤٥. ومن هذا المنطق اتحدث معهم. لست طارئا على المنظمة الدولية حتى لا يجوز لي انتقادها. فنحن حينما وقعنا على الميثاق واقررنا مبادئ الامم المتحدة لم نوقع على منحها صلاحية قتل الشعوب وفرض الحصار والعقوبات غير الشرعية على الدول وشن الحروب عليها، اتما وأتمنا على ميثاق يُقرُ السلم والامن الدوليين ويجنب الشعوب والدول الكوارث ويحقق الأمان سواء للدول الخارجة من الحرب العامية الثانية المام 1946 م غيرها. أن ما يحصل الآن خرق ناضح لكل المبادئ والاعراف والقوانين الدولية المهام 1840 م غيرها. أن ما يحصل الأن خرق ناضح لكل المبادئ والاعراف والقوانين الدولية المهان 1842 من المتحدة بالعودة الى صيغة الميثاق وعدم الأنجرار وراء سياسات الولايات المتحدة التي تفرض عليها ارادتها وتتسبب في انحرافها عن الأهداف التي من الحافة النولية.

• لكنك اول من ادرك هيمة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وإذا مستغرب من تأخرك ٥٠ عاماً حتى تقدمت اخيراً باقتراح اجراء اصلاحات فيها. لماذا لم تنتبه الى ذلك في ١٩٤٥؟ - في ذلك الوقت كانت دول العالم خارجة لتوها من الحرب، والمجتمع الدولي يعاني كشرة المامي والكوارث التي خلفتها الحرب. وانتصر الحلفاء ونحن (المملكة العراقية) معهم. لهذا المنبوذين. ناقشنا كل فقرة وكل نقطة ولم يخطر في بالى احد بان هذا الطرف او ذلك يشوي المستخلاله مستقبلاً لتحقيق اهداف غير مشروعة. كان المعيثاً قمحل توافق مو ذلك يشوي المستجدات فظهرت لاحقاً، فمن كان يتصور مثلاً ان الولايات الممتحدة مستغرد وحدها بالقرارات الدولية. كان العالم، ولم تضور مثلاً ان الولايات المتحدة مستغرد وحدها الولزيات المنحدة وحدها منتصرة في الحرب العالمية الدائية، اما خرجت معها بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتى.

لماذا لم تنتقد صدام حسين في كتاباتك؟

 ليست مشكلتي مع صدام. فأنا لا اعرفه. وكثير مما يشاع عنه آكاذيب تفيركها دوائر اعرفها واعرف مصادرها وغاياتها. أنا لا اعرف شيئاً عن العراق منذ زمن بعيد. ان مبدئي ان لا اشتم احدا، ولذا لا تتوقع مني ان اتحدث بسوء عن صدام. وقد ناقشني اقرب الناس الي في ان اكتب شيئاً ضد صدام منذ خمس سنوات فامتنعت وباصرار وبقيت على مبدئي.

اي مبادئ هذه التي تتحدث عنها يا دكتور؟ دمر صدام العرآق ودول المنطقة فغزا الجيران
 وقتل الابرياء واباد الناس بالسلاح الكيماوي، وجعل من أحد أغنى بلدان العالم أفقرها. ألا يثير
 ذلك كله في نفسك شيعاً؟

ـ انتم تقولون ذلك. وأنا لا أعرف الحقيقة. أنا لست معارضا لنظام صدام حتى تطالبني بشتمه. وكل ما أعرفه ان امريكا هي التي دمرت العراق وهي التي سعت الى شنّ الحرب عليه وهي التي تمارس سياسة تجويم الشعب العراقي وإنهاءه.

ان هناك مخططاً أمريكياً خبيئاً لجمل اسرائيل الدولة المهيمنة على دول المنطقة، ولهذا شنوا حرباً عالمية ثالثة على العراق، لم أعارض في حياتي كلها أي سلطة او حكومة في العراق ولم أنتم الى حزب سياسي عراقي لا يوم كنت في الحكم ولا يوم خرجت منه. ولم احقد على احد ولم اهاجم أحداً، فحتى اعدائي الذين انقلبوا علينا (في المهد الملكي) وحكموا عليّ بالاعدام لا أضمر لهم غيظا، اننى احتى الروح الوطنية لدى عبد الكريم قاسم.

#### ين عهدين

انت لا تعرف صدام والعراق وتعرف ان هناك مخططاً أمريكيا لهيمنة أمرائيل على
 المنطقة. ما هذا التناقض؟ ألم تسمع بكل ما فعله صدام بالعراق خلال حكمه؟

- اسمع واقرأ واتساءل لماذا يثيرونها الآن؟ هل هذه الجرائم جديدة؟ لماذا لم يتحدثوا عنها من قبل؟ إين كانت دعاوى حقوق الانسان؟ انني أدرك ان الموضوع ليس موضوع صدام او انتهاكات حقوق الانسان في العراق وما الى ذلك. المسالة أبعد من ذلك بكثير. كان العراق على عهدنا يتمتع بمكانة دولية مرموقة واستطاع الملك فيصل، رحمه الله، ان يقيم علاقات حسن جوار مع كل الدول الاقليمية.

 لكن صدام أساء لكل الدول الاقليمية وفقد العراق مكانته بين الدول وضاع كل ما بنيتموه.

ــاذا كأن الأمر كذلك فلماذا ثرتم علينا العام ١٩٥٨ ألم تكونوا تعيشون بطمأنينة؟ ماذا فعلنا كي تفوروا علينا؟ انكم تنالون جزاءكم الآن. هل فعلنا ما فعله غيرنا بكم؟ لقد عملنا بكل اخلاص وتفان من أجل شعبنا ووطنا وأعدنا الخطط ووضعنا برامج الاصلاح وأنشأنا مجلس الاعمار لبناء العراق وشرعنا في البناء، واتبعنا سياسة خارجية متوازنة مع جميع الدول، وكسبنا ود الشعوب والحكومات. ولم تدعونا نكمل الطريق فانقلبتم علينا.

كان العراقي في عهدنا يستطيع الوصول الى أي مسؤول في اللولة : الملك ، رئيس الوزراء ، الوزراء ، الملك ، رئيس الوزراء ، الوزراء ، وغيرهم من المسؤولين . كنتم تستطيعون ان تقولوا ما تريدون وتعترضون وتتظاهرون وتكدبون ما تشاؤون وتسقطون الحكومات ثم ثرتم علينا وقتلم رجالنا وسحلتموهم في الشوارع واحلتمونا الى المحاكم . وقد حكم علي فاضل عباس المهداوي بالاعدام وهه سنة سجنا و ٢٠٠ ألف دينار غرامة . لماذا؟

ان هناكُ آية في القرآن أوى من الواجب على كل عراقي ان يحفظها عن ظهر قلب تقول الآية ( ١٩٢٧ ) من سورة النحل ﴿ وضرب الله مثلاً قريةً كان آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصسعون ﴾ . وها أنشم الآن تدفعون ثمن ما اقتوفتموه بأيديكم. لماذا ثرتم علينا ؟

أراك تحملنا مسؤولية ما فعله نفر في ١٩٥٨. فما ذنبي أنا مثلاً ولم أكن ولدت آنذاك؟ ومن
 قال أن عهدكم كان مثالياً؟ تقول أن الله انتقم منا. فلماذا لم ينتقم من الامريكيين؟

- أنه ينتقم منهم. انظر اليهم، ستجد عندهم كل الامراض والعلل والفقر والمساوئ. انهم منخورون من دواخلهم.

لكن حقوقي أنا الاجنبي في بريطانيا مكفولة. فاين حقوق الانسان العراقي في العراق؟
 ولماذا لا تطبقون انظمتهم في العراق وتضمنون حقوق الانسان فيه.

• أنت حكمت العراق مرتين رئيساً للوزراء ووزيراً ومسؤولاً في الدولة. لماذا لم تسع الى تطبيق هذه الانظمة؟

ـ لم أحكم العراق سوى بضعة أشهر، ولم يكن بوسعى تنفيذ كل شيء.

### الاستخبارات والامية

أنت رئيس وزراء وتقول هذا الكلام؟ فمن كان بوسعه ان ينفذ؟

- كانت الدولة واقعة تحت سلطة العسكر ولم يكن باستطاعة السياسيين ان يفعلوا كل ما يريدون. ساروي لك بعض الحكايات.

في عام ١٩٣٦ اعدم بكر صدقي ٢٠ شيخاً من شيوخ الفرات وجيء بقرار الحكم إلى الملك غازي رحمه الله، وطلبوا منه الترقيع عليه. فسأل الملك: ولماذا يعدم مؤلاء؟ ماذا فعلوا؟ أراد غازي التحقيق في الموضوع. فأجابوه بان عليه ان يوقع على القرار ولا يناقش أبداً لأنهم - أي الشيوخ - أعدموا فعلياً فوقع غازي مجيرا ولم يكن عنده خيار آخر وتصور الناس ان الملك هو الذي اعدمهم، وهم لا يعرفون الحقيقة.

هكذا كان العسكر يتدخلون في السياسة ويفرضون رأيهم علينا لانهم يملكون القوة ولم يكن باستطاعة الدولة تجريدهم منها او الاستغناء عنهم.

ساعترف لك باننا نتحمل مسؤولة نقصين كبيرين كانا في الدولة ايامنا لم نستطع سدهما، الاول: لم يكن لدينا جهاز استخبارات كفء او حتى عادي، ولم نعتن به. اتذكر انني في يوم محاكمتي امام المهداوي جيء بمرعي (يقصد العقيد أحمد مرعي) مسؤول الاستخبارات العسكرية ووضع امامي في قفص الاتهام. فسألته: أين كانت استخباراتك يا مرعي يوم الانقلاب؟ أجابني: أي استخبارات يا دكترر؟ لقد حل عبد الاله (الوصي على عرش العراق) هذا الجهاز قبل أشهر وأحالني الى وظيفة تشريفات في القصر!

اما النقص الثاني فهو: اننا لم نتفف الشعب العراقي كما يحب. ويصفني مسؤولاً عن التعليم في المراق. لقد اعتمدنا العلمانية في التعليم في العراق. لقد اعتمدنا العلمانية في مناهج الدولة وكان هذا خطأ فادحاً، كان يفترض ان يكون التعليم اسلامياً فالعراقيون معظمهم من المسلمين.

عاصرت احد عشر وزيراً في وزارة المعارف كعبد الحسين الجلبي وابو المحاسن وميد عبد المهدي المنتفكي وغيرهم. معظم الوزراء كانوا أميين ياتون الى الوزارة لا يعرفون شيئاً عنها ولا يعمرون فيها طويلاً، وما أن احاول اعطاءه لمحة أو صورة عن التعليم في العراق ليضع مخططاته حتى يعزل الوزير من وزارته بحيث لا يعطى فرصة كافية لتنفيذ ما انفقنا عليه.

هذان النقصان هما اللذان أوديا بحياة المملكة العراقية.

• وماذا عن ساطع الحصري؟

- لم يكن ساطع يعرف طبيعة المجتمع العراقي وكلف بوضع مناهج التعليم في العراق فدخل في مشاكل معي ومع وزراء ومسؤولين وشعراء ايضاً. ولعل قضيته مع (محمد مهدي) الجواهري واتهامه اياه بالشعوبية مشهورة. ولكن انقل لك قضية اخرى حصلت للجواهري وهو لا يعرف الى الآن اني وراءها.

كان الجراهري بعمل مصححا لغوياً في وزارة المعارف. وفي احد الايام كتب قصيدة عن «طبع العشائر وعشائر الطبع» أثار عليه المسؤولين فصدر قرار بعزله من الوظيفة وشكل مجلس انضباط يتكون من ستة أشخاص - في ما اتذكر - كنت أحد اعضائه بصفتي مديراً للمعارف وقتذاك - للنظر في قرار عزل الجواهري. فارسلنا اليه وطلبنا منه قراءة القصيدة بحضورنا فقراها وخرج .
بحضورنا فقراها وخرج .
سالت الحضور عن المعاني النقدية التي احتوتها القصيدة، وما هو رايهم فيها . ثم قلت سالت الحضور عن المجواهري صحيحا وهو صحيح بلا شك . فعلام عزله من الوظيفة؟ فالرجل لم يقل إلا الحقيقة . وإن كان ما قاله خطا . فهو شاعر، وورد في الآية ووالشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر انهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون ع . وطالبت بالغاء القرار . وعاد الجواهري الى وظيفته واستلم جميع رواتبه المستحقة . وهو لا يعلم أنني وراء هذه القيقة .

• ما رأيك في الكتابات التي تنهمك بخيانة العراق والعمالة للامريكيين؟

ـ هذه الكتابات ليست منصفة، غالباً كان كتابها برجمون الى خصومي - خصوصاً
السياسيين منهم - ويسالونهم عن أمور تخصني فيروي لهم هؤلاء أشياء وحكايات لم
السياسيين أبداً أو انها حصلت فعلاً ولكن ليس كما يروبه الخصوم. ولو كان هؤلاء الكتاب
يعودونني لذكرت لهم الحقية و لاجبنهم بمنتهى المراحة عن كل ما يردون سؤالي عنه.
ساعطيك مثلاً: قامت الدنيا ولم تقعد على معاهدة بوتسموث بهننا ( العراق) وبين
ساعطياك مثلاً نفسه مع سياسة الاحلاف والمواثيق، وأنا مستغرب لانه حتى المؤرخين
المراقيين لم يفهموها على حقيقتها لذلك ادعو الى اعادة دراسة تاريخ العراق من جديد
بعيداً عن التغوية والتشوية والتشوية والتشوية والمناقبة عراسة تاريخ العراق من جديد

• من هم خصومك السياسيون؟

- توفيق السويدي ( رئيس وزراء العراق إيان العهد الملكي ) مثلاً. كثيراً ما كانوا يرجعون اليه فكان يتقول عليّ أشياء كثيرة، وهو من المتحاملين عليّ. لقد افترى عليّ كثيراً وأنا رددت على الكثير من الافتراءات في كتبي.

• كيف كانت علاقتك بنوري السعيد؟

ـ كانت علاقة شخصين مختلفين في كل شيء، فنحن من مدرستين متباينتين في النشاة وممارسة الحكم. لنا عقليتان متمايزتان متنافرتان. حكم نوري السعيد العراق حكما بوليسيا. كان يريد إلغاء الاحزاب ومنع الصحف وحرية التعبير عن الراي. عمل على انهاء الشيوعيين وابعادهم عن الحكم. أما أنا فخلافه تماما. وقد قارنت بين اسلوب حكمينا في أحد كتبي.

وماذا كان كامل الجادرجي؟
 (يضحك) كان الجادرجي كثيراً

• هل أنت سياسي أولاً أم معلم؟

- التربية والتعليم مجال تخصصي الاول اد نضيت اكثر سنوات عمري في هذا المجال، وشهاداتي الجامعية في التربية وعلم النفس. كانت رسالتي للدكتوراه التي قدمتها الي جامعة كولومبيا العام ١٩٣٢ عن وتعليم البدو، وهي لم تترجم الى اللغة العربية حتى الآن. حين استلم بكر صدقي رئاسة الرزارة وصلني تهديد بالقتل جايني به حكمت سليمان واخرج التهديد مكتوبا من جيبه، وسالني ماذا تريد ان افعل لك يا دكتور؟ قلت له أريد السفر الى تركيا. هيا حكمت لي الطريق وسفرني الى تركيا. بقيت هناك فترة أبحث في مجال التعليم، فالفت كتاباً عن التعليم في تركيا الحديثة، نال اعجاب كثيرين واشترى منه الاتراك ١٠٠ نسخة. وحين عدت الى العراق كان بكر صدقى انتهى مع حكومته.

• هل تعتقد انك حققت كل أمانيك وطموحاتك؟ وما هي أنجازاتك؟

\_ كلاً ... كانت لي أمنيات كثيرة لم استطع تحقيقها . كنت أتمنى أن أرى الدول العربية موحدة وقد بدانا بفكرة الاتحاد الهاشمي 4 بين محددة وقد بدانا بفكرة الاتحاد الهاشمي 4 بين مملكتي العراق والاردن وانا أول من استخدم مصطلح والناصرية 4 بحق المرحوم جمال عبد التاصر . وكنت وراء ادخال الشبيبي وعبد الواحد آل سكر في مجلس الاعيان . وقد سائدت الدول الضميفة والمستعمرة ودعمت مطالباتها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعدار ومن ين ان حب فلسطين يسري في دمي ولحمي . يجب أن تتحرر هذه الدولة ويعود أهلها إليها وتعود اسرائيل من حيث أنت .

لقد وقفت الى جانب الحق طوال حياتي، ولم أخش في الله والحق لومة لأثم، ولهذا حين حكم علي المهداوي بالاعدام وقف الى جانبي مسؤولو دول العالم وطالبوا الحكم الجديد باطلاق سراحي رادين الجميل اليّ.

• مثل من؟

ـ جمال عبد الناصر وداغ همرشولد السكرتير العام للامم المتحدة وجواهر لال نهرو والملك محمدالخامس ملك المغرب.

• ولكن كيف أطلقت ومن له الفضل؟

ـ انه الملك محمد الخامس أذ زار في تلك الفترة دولاً عربية عدة ورفض زيارة العراق قائلاً لمبد الكريم قاسم إلا ان تطلق سراح الجمالي، فاعطاه قاسم وعداً بذلك فزار العراق في شهر رمضان وبقي إياماً في بغداد يلح على عبد الكريم لاطلاق سراحي حتى خفض الحكم بحقي الى عشر سنوات ولم يرض محمد الخامس رحمه الله حتى اطلق سراحي العام 1971م وبعد خروجي من العراق عرض عليً ولده الحسن الثاني الاقامة في المغرب، لكني اخترت تونس.

• ولم تونس؟

ـ هكذًا كان... لقد كرمني الحبيب بورقيبة ومنحني وساماً ودرجة المواطنة، واحترمني، وسمى شارعاً في تونس باسمي ومنحني بيتاً يدفع ايجاره من خزينة الدولة، وسيارة وسائقاً وسمح لى بممارسة مهنتي (التعليم) في تونس حنى كبرت فاحلت على التقاعد.

• كيف هي علاقتك بالرئيس زين العابدين بن علي؟ أعتقد أن باستطاعتك الحصول على

أذن الزيارة؟

ـ علاقة جيدة. وهو يحترمني كثيراً. ما من مناسبة الا ويدعوني اليها وحين ينزل من منصة الخطابة يمشي خطوات الى ويصافحني ويسلم عليّ ويسالني عن حالي، فيستغرب بعض من لا يعرفوننى ويقولون من هذا الذي يذهب اليه الرئيس للسلام عليه!

• كم كان راتبك عندما كنت رئيساً للوزراء او وزيراً في العراق؟

. (يبتسم) كان راتب الوزير على عهدي ١٠٠ ديناً عراقي وليس هناك اي مخصصات اضافية لسيارة او سائق وما الى ذلك. كان على الوزير ان يحضر سيارته الخاصة وسائقه معه الى الدوام او الاجتماعات، والحكومة ليست ملزمة بتغطية هذه المصاريف. اما راتب رئيس الوزراء فكان ٢٠٠ دينار.

وحين اصبحت رئيسا للوزراء، اقترحت مضاعفة راتب الوزير الى ٢٠٠ دينار على ان يُطبق هذا الاقتراح (القرار) بعد انتهاء حكومتي، كما الغيت مظاهر الحراسة وغيرها.

أما زلت تستلم راتبك التقاعدي من السفارة العراقية في تونس؟

\_ (يتحسر) بعد مجيء البعثيين الى السلطة في ١٩٦٨ قطعوا راتبي التقاعدي، وهو حق لي ولاسرتي، اذ خدمت العراق وكنت موظفاً في الدولة العراقية، والدولة تقتطع جزءاً من الراتب لاغراض التقاعد. ومنذ ذلك التاريخ لم اسلتم درهماً واحداً من الدولة لا من السفارة العراقية ولا من غيرها.

التحكومة التونسية هي التي أجرت لي راتباً اعيش منه. لم اكن املك شيئاً يُذكر، كان لي بيت في بغداد صُودر مني وحين أسال بعض الناس عنه اليوم يقولون انه تحول الى خربة يسكن فيها بعض البدو الذين لا اعرفهم.

يسكن هيها بعض البدو الذين لا اعرفهم . حكم عليّ المهداوي بغرامة قدرها ٢٠٠ الف دينار . لم يكن عندي شيء، من هذا. انتم الذين اتهمتمونا اتهامات شتى . لماذا ثرتم علينا؟

لم أتهمك أناء اتهمك خصومك الذين رأوا أنك وغيرك من سياسي العهد الملكي ربطتم
 العراق بإحلاف ومواثرة استعمارية؟

- ابداً. لم يكن حلف بغداد حلفاً استعمارياً كما زعموا. كان حلفاً لمصلحة العراق. لمواجهة خطر الشيوعيين لمواجهة خطر الشيوعية الذي بداً الزحف على بلدائنا العربية والاسلامية ، ان الشيوعيين يدعوذ الى الكيان البهيمي الأول وكان لا بد من مواجهتهم. هل تعلم ان عبد الناصر كان من المحمكن ان يكون زعيماً لهذا الحلف وذلك لعلاقته بتركيا في ذلك الوقت لا لقد المماكة كلمة من الحمالة من أجد طوال حياته. نحن فعلنا كل ما في وسعنا من اجل العراق سواء من خلال المماهدات او الاحلاف التي دخلنا فيها. يجب اعادة النظر في كل ما وزعمتموه في السابق.

• هل تشعر أن هناك طائفية في العراق؟

- انها موجودة في العراق، ولكن ليس بشكل فاضح، وعلينا ازالتها من خلال التفاهم المشترك وليس عن طريق القوة، فحينما كنت في المعارف اعتمدت اسلوب المخصصات وفتح المدارس وما الى ذلك على اساس النسب السكانية وليس على اسس اخرى كالتخبوية وغيرها مما كان يعتمد عليها غيري. وهذا الاساس هو الذي فتح الابواب امام الشبعة للحصول على نصيبهم في التعليم. كنت ولا زلت اشجع وأحث على التزاوج بين الشبعة والسنة للاختلاط واذابة الغوارق بينهما. أنا شيعي مثلاً ولكني مسجل في سجلات محاكم بغداد سنى شافعي المذهب، هل تعلم لماذا؟

• بالطبع لا؟

ـ لانتي حينما اردت الزواج من زوجتي الامريكية كان المرجع وقتذاك السيد أبو الحسن الاصفهاني (جد موسى الموسوي).

نعم كان جده افتى بالزواج من غير المسلمة زواج متعة (اي زواجاً موقتاً) فقلت للقاضي الجعفري السيد حسين كمال الدين الني لا اريدها زوجة مؤقتة انما انوي ان تكون زوجتي (وكانت مسيحية) مدى الحياة. فقال لي، لا يجوز ذلك لانها كتابية، على رأي السيد الاصفهاني.

وتعجب من هذا الرأي فذهبت ابحث عن رأي آخر بين المذاهب الاسلامية يجيز لي الزواج الدائم. ووجدت الشافعية يفولون بذلك. ولهذا سجلت شافعياً.

• ما رأيك بحكم صدام حسين؟

ـ اعرف أن صدام قاس لأ يرحم، ولو كان بدلاً من عبد الكريم قاسم لاعدمني فوراً في ١٩٥٨. أول مرة مسعت باسمه عندما تعرضت مجموعة من البعثيين لمحاولة اغتيال قاسم كان هو احدهم، يومها راودني احتمال اعدامي، فسارعت الى ارسال برقية الى عبد الكريم اهنته فيها على سلامته من محاولة الاعتداء (يضحك ثم يمتعض)، الذين انقلبوا علينا في ١٩٥٨ قتل بعضهم بعضاً، وشاء الله ان اعيش بعدهم الى اليوم، تصور حيدما سال جمال عبد الناصر عبد السلام عارف عني، اجابه عارف: ان ثمن راص الجمالي لا يكلفني سوى عشرين فلساً. فاستغرب عبد الناصر هذا الجواب.

من نقل لك هذه الرواية يا دكتور؟ لقد ذكرتها في كتاباتك لكنك لم تذكر المصدر؟
 منقلها لى احد اعضاء الوفد العراقي الذي حضر ذلك اللقاء.

ہ من ھو

ـ ( يفكر قليلاً ) انه فائق السامرائي، ولهذا الرجل حكايات كثيرة معي.

ه ما هو هدف زيارتك هذه الى تندن؟

ـ أنا ازور لندن بشكل مستمر ومنذ سنين طويلة. ولدي الكبير (ليث) مريض وهو يعالج في اسكتلندة آتي للاطمئنان عليه.

هلّه المرة جئتٌ بكتبي لاطبعها من جديد، كنت طبعتها في تونس وبقيت محدودة التداول والانتشار مقتصرة على تونس ودول شمال افريقيا. ونظراً لاهميتها واهمية ما ورد فيها (الكتب) من مواضيع وذكريات وحوادث اتمنى ان يطلع عليها اكبر عدد من القراء والمقفين والسياسيين. لذا فانى ابحث عن ناشر ولم يحصل اي اتفاق لحد الآن مع اي واحد منهم. انني أتمنى ان ارى كتبي في لندن قبل ان اموت.

• بعد هذه التجربة الطويلة ماذا تقول للعراقيين؟

- اقول لهم ترحدوا واتفقوا على كلمة واحدة طيبوا نفوسكم وارتفعوا بها فوق الضغائن والاحقاد. ان بلدكم ينتظركم. افعلوا كل ما من شأنه ان يخدم بلدكم. قولوا قولة الحق ولا تخشون من احد. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم».

• هل تتمنى عودة الملكية الى العراق؟

ـ هذا خيار العراقيين اذا اتفقوا حققوا كل ما يريدونه. لا تنسى انني ملكي الولاء.

• أتتمنى زيارة بغداد؟

- يطرق قليلاً يحرك راسه يسحب نفساً عميقاً ويجيب (بصوت متحشرج) نعم... ولكن ليس تحت ظرف الحصار، اننى لا أريد أن أرى الناس بهذه الحال جوعي، لا غذاء، لا دواء.

• هل تعنى انك ستزورها بعد زوال الكابوس؟

- نعم... (يضحك) ولكن يومها ساكون قد متا

محمد فاضل الجمالي: المعلم. الاستاذ ورجل الدولة:

قومي ديمقراطي وخبير في السياسة الخارجية ومدير لنهضة تعليمية عراقية فيصل الدملوجي

صحيفة والقدس العربيء \_لندن \_ ٩ / ٩ / ١٩٩٧

غيب الثرى شهر ايار (مايو) الماضي وجها عربيا اسلاميا كريسا شارك بجد واخلاص صادقين في بناء وتشييد أمة ومجتمع عربي حديث وعميق الجذور في أصوله وقواعده التي ساهمت في البنيان الحضاري عندما خرجت الى عالمنا هذا قبل اربمة عشر قرنا.

كان المرحوم الدكتور الجمالي معلما ورجل دولة نادر المثال في عالمنا العربي المعاصر اتصف طوال سنوات عمره بصفات وشمائل قل أن تجد لها مثلا بين اهل السياسة والعلم. عاش بقناعة ورضا تامين على راتب تقاعده البسيط الذي استحقه بعد سنوات طوال في التعليم في جامعة تونس، وكان اذا قدم الى لندن او ذهب الى سويسرا في صيف كل عام لا يقطن الا في مناطق سياحية متواضعة، تتناسب ودخله الشهري الضئيل وكان يقوم على خدمة المله وضيوفه بنفسه. كنت أداعبه بالقول وانت صوفي الساسة العرب، فكان يقابل ذلك بضحكته العالية القصيرة مبتسما راضيا بهذا اللقب على ما اعتقد. رحم الله محمد فاضل الجمالي.

قابلته أول مرة عندما كان يحمل مسؤولية الجهاز الثقافي التعليمي في العراق سنة ١٩٣٨ قابلته أول مرة عندما كان يحمل مسؤولية الجهاز الثقافي التعليمي في العراق سنة ١٩٣٨ وكان قبل ذلك قد شرع بثورة تعليمية كاسحة شملت شمال العراق وجنوبه وماقت أمامها الالوف من الاطفال والصبيان الى المدارس على مختلف درجاتها وفي تلك السنة وما قبلها في وسط حملة اخرى واسعة لارسال البعثات من خريجي الثانويات العراقية الى خارج العراق للدول الاوروبية والولايات المتحدة لغرض التعلم والاختصاص والتزود بما لدى الغرب من تقدم علمي وتطور ثقافي، ليصبحوا النسيج القادم للنهضة العلمية التي أرادها لبلده، فكان له الفضل الأسبق في تطوير وزيادة ما سبق وان أسسه بصلابة واعتناء المرحوم العلامة ساطع الحصري عندما تولى شؤون التمليم في فترة حكم المرحوم فيصل الأول.

واتبع المرحوم الدكتور الجمالي منهجاً وأسلوبا واضحا وكان التوفيق بين ما يتطلب العصر من ادراك وتفهم للنهضة الغربية وتراث الامة وقيمها الروحية والرسالات السماوية التي انبعثت في وسطها غاية ما يصبو الى تحقيقه.

ولا ريب عندي ان ما اتصفت به تلك النخبة المتعلمة والحاكمة في ذلك الظرف من تاريخ العراق كان لها الفضل في دفع تلك التجارب والمحاولات الى جادة النجار وما اثمرته بعد ذلك من ايصال البلد الى المستوى الثقافي والعلمي في الجزء الاخير من هذا القرن.

كان المرحوم الجمالي جريتا في عمله يتحمل بصبر وطول بال النقد والآعتراض ويحاور دون انقطاع للوصول الى الهدف ليصحح المطلوب. ولم يثنه ذلك عن الدستور الذي اختطه لنفصه في سياساته التعليمية: زيادة المدارس على مختلف اختصاصها وتهيئة الكوارد التعليمية اللازمة لها وشملوما بالتدريج المدن الصغرى بعد الكبرى ومن ثم القرى والارياف وزيادة عدد البعثات الى الخارج من الشباب المتخرجين واعادة ارسال من تقوق لتحقيق الأخصاصات المختلفة، حتى ان أحد الظرفاء على قائلا وان البعثات العلمية العراقية في الجامعات تزيد عددا على المصطافين في الدول الغربة من المواقيين،

كان حشد المواهب بأخذ مجراه للاعداد لانشاء الجامعات في العراق ابتداء بجامعة بغداد والتي لحقت بها جامعات متعددة اخرى في انحاء القطر.

من ألمفيد ان نشير الى الميزانيات العراقية السنوية وملاحظة ارتفاع حصة وزارة المعارف منذ تشكيل الحكم العراقي سنة ١٩٢١ وكيف انها اقتطعت لنفسها (وزارةالمعارف) حيزا متصاعدا كان ينفق على تشييد المدارس وبناء المعاهد وشراء اللوازم المدرسية، حيث ان التعليم في كافة مراحله كان مجانيا ومفتوحا لكل مواطن ومواطنة دون تمييز وكان ذلك في وقت قلت فيه الموارد العامة للدولة وقبل ان تتدفق عليها الثروة النفطية في بداية الخمسينات في هذا القرن.

ولتامين نجاح الزيادة في المدارس والكليات فقد عمدت السياسة التعليمية المتبعة على اعداد العدد اللازم والمطلوب في مختلف صفوف المدرسين فكان عدد المنخرطين في السلك التعليمي في ازدياد ونمو متواصلين بل استعان المرحوم الجمالي بباقة كبيرة من الشباب العربي المتعلم في مصر وصورية وفلسطين ولبنان للمساهمة في بناء خطته المستقبلية وقل اليوم ان تجد مخضرما متعلما عربيا من لم يشارك بشكل او آخر في التعليم من ناحية من نواحي و اطراف العراق.

بالطبع هيأت تلك الخطط وعلى مر السنوات بعد الحرب العالمية الثانية امكانية ان تتولى السلطات التعليمية في القطر وبنجاح محاولة محو الامية والقضاء عليها، بالاضافة الى تطبيق التعليم الالزامي على يد الحكومات التي اعقبت سنة ١٩٥٨ والتغيير الذي حدث. وكان العمل الهادئ الدؤوب هو الذي مهد لقيام جامعة بغداد بعد ان ضمت في جوانبها المتعددة الكليات المختلفة باختصاصاتها العلمية والادبية ابتداء من كلية طب بغداد وانتهاء بكلية الآداب.

وكان نهج المرحوم الدكتور الجمالي منهجا قوميا عربيا واضح المعالم والسيرة طبع به كافة المؤسسات التعليمية وسارت على طريقه حتى بعد تخليه عن ادارتها والنظر في شؤونها. كان النهج هذا يقوم على قاعدة وحدة الامة العربية موحدة المصير من أقصى الغرب الشمالي الافريقي حتى الخليج العربي ودون ان يكون ذلك على حساب الثروة والطاقة الروحية الهائلة التي ورثها العالم العربي والكامنة في التعليم والرسالات السماوية.

ولعل من المنجزات الهامة ايضا التي عمل لها المرحوم الدكتور الجمالي بالتخطيط الهادئ ودون ضجة سعيه التخلص ببطء من المدارس والمؤسسات التبشرية المختلفة في القطر والقضاء بلذك على ما كانت تبعث في تلاميذها من ولاء وميول تتناقض وبناء الشخصية الجديدة للمواطن العراقي والعربي. ولتحقيق ذلك فقد فتعت الدولة ابوابها لكافة ابناء الامة على مختلف مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية ودون تمييز. وبالقضاء على حالة الازدواجية في شخصية الطالب الناشئ تجنب البلد ما ابتليت به بعض البلدان العربية على حوض البحر الابيض المتوسط والتي تقاعست عن معالجة هذه المشكلة الخطرة منذ ان آل

ما قدمه المرحوم الدكتور الجمالي واعوانه الذين عملوا معه كان بناء وتشييد الامس والقواعد أولا والعمل ثانيا على القيام بنهضة تعليمية شاملة كان مظهرها واضحا في الستينات والسبعينات في هذا القرن عندما أصبحت الجامعات العراقية المتعددة مهداً القيام لابناء الدول العربية الخليجية والاردن بالتخرج منها ليصبحوا بدورهم البنية الاساسية لنهضة بلادهم.

وحملت الحرب العالمية الثانية في طياتها ما حملت من تطورات في العراق وكان أحدها انتقال المرحوم الدكتور الجمالي من التعليم الى وزارة الخارجية ليمارس عملا جديدا لم يسبق له ان قام بمثله.

ولكنه حمل معه الى وزارة الخارجية نفس الروح الوثابة والجراة الادبية القائمة على المنطق والتحليل الفكري. وبدأ بذلك مدرسة جديدة في السياسة الخارجية للعراق والممارسة الديلوماسية للحرفظة بعض الديلوماسية الا الله المحافظين من رجال الديلوماسية الا انه لم يثنه عن شق هذا الدجرى الجديد والذي آجرى المحافظين من رجال الديلوماسية الا انه لم يثنه عن شق هذا الدجرى الجديد والذي آجرى دماء جديدة في شرايين الخدمة الخارجية طهر أثرها عندما شارفت الحرب على نهايتها المحتومة وأصبح الجمالي الصوت العربي في سان فرنسيسكو حين بدأت الولادة العسيرة المحتومة وأصبح الحمالي الصوت العربية المختلفة الرازحة تحت الاستعمار الغربي فكان وزملاؤه القليلون من الدول العربية الممثلة في المؤتمم العصوت الرائد في تحرير شمال افريقيا والذود عن حقوق العرب في فلسطين.

أذكر اني صحبته الى مؤتمرات اقليمية ودولية وكنت موظفا تابعا للسلك الدبلوماسي

حينئذ فكان الرئيس الذي لا يمل العمل ليل نهار لا يعرف للراحة طعما تقصده الوفود ورجال الحركات التحرية العربية ليكون الناطق المناضل عن حقوقها وحق شعوبها العربية في الاستقلال والحرية فيكان يضطلع بذلك الدور بصدر رحب ونفس طيبة يرى في ذلك الممل الجزء الاهم في سياسة العراق الخارجية. وقد استغل شغفه المعمرف بمبادئ الثورة الامريكية التي قامت ضد الحكم البريطاني ليجعل من ذلك سلاحا يتصدى به للولايات وجديدة ويلام المتحدة والهيئات الدولية الاخرى، وكانت يومذاك قوة ناشئة توفيق لا تزال المزاعة على المياستة تلك من توفيق لا تزال الخارة شمال افريقيا العربي وفلسطين وبين المناضلين القدامي في ذلك المناطلين المناضلين القدامي

وقد تملكت القومية العربية وصيفها المتعددة لجمع دولها تحت مظلة واسعة وواحدة قلب المرحوم الجمالي فجعل منها المنبر الذي وقف عليه مخططا وداعيا أينما حل او رحل وما اكثر رحلاته حينفل والتي بدات كوكيل لوزارة الخارجية ومتقلبا على كرسي تلك الوزارة الخارجية ومتقلبا على كرسي تلك الوزارة المعرة تلو الأخرى، وقد جعلت منه تلك التجارب والعقبات الخبير الأول في السياسة المخارجية في المراق تلجا اليه القوى المتعددة في الحكم ليمشل البلد في الندوات المالمية مواء كان عضوا وزاريا او نائبا مستقلا في المجلس النيابي، فكان مثلا وكنت عضوا في ذلك الوفد الى مؤتمر باندونغ وكنت عضوا في ذلك الوفد وكان كعادته دائم الحركة والسمي لاسماع الموقف العراق وتاييد مكاسب القومية الموبية على يد المرحوم جمال عبد الناصر وتجميع أصوات المالم الثالث لتكون قوة جديدة على المصرح الدولي، والواقع ان دول عدم الانحياز لا تزال حتى يومنا هذا قوة يحسب لها مكانتها في النادي العالمي والأمم المتحدة وغم كل ما تبذله الولايات المتحدة الامريكية من جهود للاستثنار بالقرار بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي.

ولعل جهود المرحوم الجمالي على الصعيد الأقليمي كانت أكثر خصوبة وانتاجا. فقد اتبع-كما سبق وأشرنا - سياسة توحيد الموقف العربي ابتداء من الجامعة العربية وانتهاء بالأمم المتحدة للوقوف صفا واحدا متضامنا في وجه الصهيونية العالمية وفي اغتصابها لفلسطين وتشريد أهلها واحتلال أراضيهم واملاكهم. وكان ذلك التضامن سدا غير هين في وجه التوسع وانفوذ السهيوني حينئذ في إوروبا وامريكا وهر ما يفتقر البه العرب اليوم وقد تفتت كلمتهم وأضبعت جامعتهم العربية أقرب الى العدم منها الى الحياة وحكامهم آكثر سمعا لما تمليه وأضنطن من نصائح وتهديدات باطنة وظاهرة وتأييدا سافرا لائام الصهيونية اليرمية في فلسطين. كان المرحوم الجمالي على رأس الدبلوماسية العراقية في الخصسينات في هذا القرن والتي تبنت خط تاييد الديمقراطية الغربية والوقوف بوجه التوسع الشيوعي في الشرق الاوصط فكان لذلك انخط أثر لا يستهان به في التأثير على المواقف الغربية وتعديل - الى حد ما -الميزان الغربي المائل لصالح الصهيونية ومناهضة القومية العربية. ولا شك ان النيار القومي العربي الممثل حينفذ بالحيوية الجديدة والعنفوان الجامع الذي ظهر به المرحوم جمال عبد الناصر وحمل معه العرب في كل مكان لعب دورا كبيرا في تقليص نتائج السياسة العراقية تلك.

وبدل ان يتعاون التياران للعمل في الشرق والغرب على كسب التاييد للحقوق العربية المشروعة. اذ من الواضح اليوم ان الطرفين المختلفين في السياسة العربية كانا يقصدان خدمة الامة أولا وأخيرا فان اختلافهما كان الاساس في محنة اليوم وما تحمله من فشل المحكام العرب في الوقوف صفا صلبا أمام التحديات الواضحة من الصهيونية وواشنطن وواللصورة المائلة أمام أعيننا. وكما هو معروف لمن تابع ما كتبه المرحوم الجمالي في الاسين الأخيرة عن سياسة واشنطن وتحيزها البشع لجميع جرائم السياسة الصهيونية في الارض المحتلة لا بد وان يعلم عمق المرارة التي عبر عنها في خطاباته ومقالاته من التهور الامريكي الواضح وابتعاد واشنطن عن المبادئ والاسس التي اثارت اعجابه وتقديره في السنوات العاضية من عمله الثقافي والسياسي.

تحمل المرحوم الجمالي الكثير من النقد لتأيده ذلك النهج في العمل القومي والسياسي وسواء كان ذلك النقد صادرا من الاوساط القومية التي كانت تؤمن بالتعاون المطلق مع الدول الاشتراكية للوقوف في وجه العنفوان الصهيوني وما تبقى من نفوذ غربي في المنطقة أم من اليسار العربي المتشدد في تعاونه مع الاتحاد السوفييتي فان ذلك لم يمنع الدكتور الجمالي من مواصلة الجهد والعمل على حشد ما يمكن حشده من أطراف عربية للظهور بالصف الواحد المشترك على المسرح العالمي واستغلال هيئة الامم كسلاح خلقي وعنصر علما في وجه السياسة الغربية وما حققته تلك السياسة اخيرا من الغاء الاستعمار في معظم

ما جرى في العراق سنة ١٩٥٨ وضع نهاية لتلك السياسة العراقية وكذلك للعمل الرسمي للمرحوم الدكتور الجمالي الآ اننا نجده وبعد فترة من الزمن يستأنف دوره التعليمي ويبدأ الماكتابة ونشر آزائه وامانيه في مختلف الدوائر العمحافية منها ودور النشر ذات الاختصاص وكان يودع رسائله البريد بين الفترة القصيرة والاخرى موجهة الى الصحف العربية المعروفة وان كانت «القدس العربي» هي المفضلة عنده اذ كثيرا ما كان يشير اليها ضاحكا هانها الوحيدة التي لا تشم منها رائحة النفط». ومن تتبع تلك الرسائل يعلم انها كانت المرآة الصادقة لشعوره وقناعته وما آل اليه من يقين بضرورة التوافق بين النهج الاملامي القويم والقومية الامرية. وذلك موقف يشاركه فيه على ما متقد ـ القسم الاكبر من عالمنا العربي. رحم الله محمد فاضل الجمالي ققد أعطى قومه كل ما يملك.

كاتب من العراق يقيم في لندن

# الجمالي الأول والاخير خالد القشطيني

اقوال الاسبوع ـ «الشرق الاوسط» ـ لندن ۲۷ / ٥ / ١٩٩٧

شعرت بكثير من الاستى وانا أقرا نبا وفاة الدكتور محمد فاضل الجمالي رحمه الله. انه شخصية كرهها عراقيون واحبها عراقيون، ومن احبوه عادوا فكرهوه ومن كرهوه عادوا فأحبوه. بدأ حياته كداع من دعاة القرمية العربية، ثم الجرف وراء المدرسة الغربية، او بالاحرى الموالية للغرب، فاوقعه ذلك في غضب السلطة الثورية التي تسلمت الحكم بعد ثرورة تموز (١٩٥٨ . القت القبض عليه بتهمة الخيانة وصافته الى محكمة الشعب، ولكن افرح عنه فرحل الى تونس واتخذها وطنه الثاني. وللخيار تفسيره فهو من مدرسة بورقيبة، مدرسة خذ وطالب، مدرسة التحرك ضمن حادوه ما يمكن.

ولكنه انعطف بعد غزو الكويت فدخل ميدان ما لا يمكن بتاييده للنظام العراقي. بيد أنه كان في هذا النهج منسجماً مع طروحات النظام الذي خدمه من قبل، نظام الحكم الملكي ومدرسة نوري السعيد التي تطلعت الى الوحدة الطوعية اللاعنفية بين العراق والكويت. جره ذلك في مقالاته الاخيرة الى التعاطف مع النظام العراقي الحالي بصورة مباشرة او غير مباشرة. عاد من كرهوه فاحبوه وعاد من أحبوه فكرهوه.

يعتبر محمد فاضل الجمالي أول خريج عراقي يحصل على شهادة الدكتوراه. انه من اواتل ابناء الشيمة الذين حرص النظام الملكي في باكروة حكمه على تبنيهم وتاهيلهم جامعيا ليمكنهم الدين حرص النظام الملكي في باكروة حكمه على تبنيهم وتاهيلهم جامعيا ليمكنهم المشاركة في الادارة وموازنة النظام بهن الطوائف المختلفة. عاد من امريكا فقدموه الى نوري السعيد بلقب الدكتور، فهز نوري السعيد رأسه ممتعضاً وقال: وهذا؟ أرسلناه ليدرس التربية وقلب الموضوع وصار طبيباً اع. لم يخطر له ان من الممكن لانسان ان يكون دكتوراً في التربية و القانون او الادب او أي شيء. الواقع ان الجمالي حصل على دكتوراه في التربية من امريكا، واهله ذلك لتولى ادارة وزارة المعارف.

ليس ذَلك فقط. ولكن درامته في الولايات المتّحدة اثرت على تفكيره السياسي في التحوّل الى المصحوّل المحرّل الله المتحدد الفريمي والتحالف مع الغرب وتبني النهج الديمقراطي، والسعي لاحلال الخريجين والمتعلمين محل المخضرمين التقليديين من مخلفات الحكم العثماني. فضلاً عن ذلك تاثر ايضاً بروح الفكاهة الانكلوسكسونية، التي تدفقت من لسانه وقلمه في مواقف شتى، ولا سيما امام الجمعية العامة للامم المتحدة اثناء تمثيله للعراق.

ذكرت الأنباء، أنه دفن في تونس بناء على وصيته. قرات ذلك فاستغربت. فاذا كان هناك شيء ظل عالقاً بفكر الجمالي وعواطفه فهو حبه للعراق وولاؤه له في اطار تفكيره الغربي. ولكن من يدري فلربما تصور الراحل ان تصدير جثمانه الى بغداد سيتطلب قراراً من الأمم المتحدة بموجب نظام العقوبات المغروضة على العراق والتي ناضل الجمالي من اجل الغائها. وعلى كل، فالجمالي وهو يدون وصيته في دفنه في تونس، ربما أنشد البيتين اللذين عاش في اطارهما:

بلاد العرب اوطاني

من الشام لبغدان ومن نجد الى يمن الى مصر فتطوان

(الخبير القانوني سامي الفلاحي في تابين الجمالي) الشرق الأوسط – لندن ٢٨ / ٥ / ١ ٩٩٧ و وصلت بغداد بعد ثورة ١٤ تموز مباشرة ورأيت على التلفزيون جنديا يلطم الدكتور فاضل الجمالي على وجهه. التفت الى والدتي وقلت لها، (يمه، هذي ثورة فاشلة) ركبت الطائرة في اليوم التالي وغادرت العراق».

> الجمالي . . . عاش بالطول والعرض الشاذلي زوكار

«الحرية» الملحق الثقافي ـ تونس ـ ٢٩ مايو ١٩٩٧

هو القدر وحده أوقف نبضات هذا القلب، المتدفق حيوية ونشاطا... وهو الاجل المحتوم حضر في اللحظة التي ارادها القدير لتنطفئ هذه الشعلة المتوهجة، رغم ان اضاءتها ستيقى متوهجة في وجداننا، منتشرة في عقولنا، كالقناديل التي لا ينضب زيتها، ولا يحترق فتيلها، لان صاحبها زودها بطاقة جبارة، تتوالد بورا، وتتاجع حرارة، وتنبض حياة.

ان هذا الرجل النادر أقام الدليل على ان الانسان يمكن له أن يتحدى الشيحوخة بكل مفاهيمها، وان يعطي مقاييس جديدة خارجة عن المالوف، للشبيبة التي هي خلاصة الحياة، بما فيها من توقد وبهجة ومسرة.. الى ان اصبح مثالا يتمنى كل فرد يسير على خطاه، وان يحتذ به ما امكن الاحتذاء.

انه لولا العوامل التي احاطت بصحته فعكرتها، ولولا عدم اكتراثه ـ كمادته ـ بالعواقب المترتبة عن اهماله رعاية نفسه لامتدت حياته الى ما شاء الله . . فهو رجل يعتد بروحه الشابة، وبعقله الحي، وبفكره المتطور، وبمواجهته للصعاب، وبمغامراته التي رافقته طيلة حياته . حتى انه عندما ضاقت انفاسه، انتصب واقفا مؤكداً ـ لمن حوله بانه يريد ان يواجه الموت واقفا . . لا ضائعا مقهورا مهزوما .

وفي اواخر (جوان) ١٩٩٦، دعوناه باسم النادي الثقافي (علي البلهوان) كي يتكلم عن صحية الزعيم على المحدة من التدهور، صحية الزعيم على المحدة من التدهور، صحية الزعيم على الحضور، مخالفاً نصيحة الطبيب، وقد تكلم باسلوبه الرصين وحماسه المكته رسوليه الرصين وحماسه المحدد، راويا لنا دقائق احداث ربطته بالمرحوم علي البلهوان، وكاتها وقعت بالامس القريب. الغا ذاكرة حية زخرت بالصور والالوان والوقائع، رتبها صاحبها باسلوب متميز، جملها سهلة التناول، دون أن تفقد بريقها رغم مرور الايام. وفي هذه المناسبة عندما تحدثت عن الدكتور محمد فاضل الجمالي، وتموشت لتحديثات وحربه ضد الشيخوخة

والمرض.. واعتباره المثال الحي لشباب الشيوخ، انشدت قول احمد الصافي النجفي: سنّي بروحي لا بعد سنين فلاّهز انّ غدا من التسمين العمر للتسعين يصعد راكضا والروح ثابتة على العشرين

ولكن الدكتور الجمالي كان اكثر قناعة من احمد الصافي النجفي فعارضه قوله (والروح ثابتة على الستين).

لقد التقيت الدكتورالجمالي آخر مرة مساء يوم الخميس ١٥ (مايو) ١٩٩٧ بدار الثقافة (ابن خلدون)، واستمعنا معا للشاعر الدبلوماسي حيدر محمود سفير الاردن، وللشاعرة جميلة الهاجري في نطاق امسية نظمها مركز جامعة الدول العربية، وكان قد عاتبني بشدة لانني لم ازره منذ فترة، ولكنني يوم اعتزمت زيارته دخل المستشفى، وبقي فيه بغرفة الانعاض حتى النهاية.. فبكيته كاعز وأنبل رجل عرفته.

عرفته منذ اتخذ من تونس وطنا له، واصبحت ازردد عليه واغترف من علمه الغزير ما امكن، واستنبر بافكاره، وتحليلاته التي يسلط عليها اضواء مستمدة من تجاربه السياسية المتميزة، وكان يهديني كل كتاب يؤلفه مع رغبته في الملاحظات بعد المطالعة، وآخر المتميزة، وكان يهديني كل كتاب يؤلفه مع رغبته في الملاحظات بعد المطالعة، وآخر كتاب اهداه الي كان عنوانه و دفاعا عن العربية، وقدم له الإمناذ الشاذلي يطرح آراءه بفكر منفتح وهما يجدر الأشادة به في هذا الكتاب ان الاستاذ فاضل الجمالي يطرح آراءه بفكر منفتح محبته للعربية، واعزازه بالعروبة، وإيمانه بان الاستاد فاضل الجمالي من كل ذلك ينطلق من المسلمين في العالم، والمتعرب وماشر مواشكر ومن ومقوماتها، وما يحبط من اتهامات وادعابات، وعلاقتها بالعامية، وقضية التعرب وما يجمها من اشكاليات. ومن خصال الجمالي انه كان يتابع ويتنبع كل فكرة تذاع، او مثالة تكتب، او كتاب يصدر في المشرق او المغرب، بل في كل العالم، ولا يتردد بان يمسك قلمه ملاحظا او معاتبا او معاتبا او معاتبا او مماتبا او من نشي مطالته المؤرخة في م المه / ۱۹۸۳ وقد كتبها لي من (زوريخ) بسويسرا معلقا على ما نشرته في مقالي اليومي و تاملات، (بجريدة المعل) تحت عنوان و ماقاقير معلقا على ما نشرته في مقالي اليومي و تاملات، (بجريدة المعل) تحت عنوان و ماقاقير معلقا على ما نشرته في مقالي اليومي و تاملات، (بجريدة المعل) تحت عنوان و مناقير

الطيور ذوبت جبلا شاهقا في ألصين أ وابدى لي بعض ملاحظاته الرشيقة . والحديث عن فاضل الجمالي يطول ويطول . . فهو رجل ملا عالمنا باجمل المثل، واروع الحديث، واوقع الآراء، وانبل الخصال.

فلقد عاش بيننا بالطول والعرض.. رحمه الله وبرد ثراه.

بعد رحيل الدكتور فاضل الجمالي: سلام عليك . أيها الراحل الفاضل د. الشاذلي الفتيوري

«الصباح» ـ تونس ـ ۲۸ مايو ۱۹۹۷

سلام عليك ايها الراحل الفاضل سلام . . سلام عليك الى الدوام . . لقد عشت فينا مناضلا من اجل الحق والعدل مجاهدا في سبيل الكرامة مدفوعا بما اتاك المولى من صادق الايمان ورباط الجأش الى تقمص كل قضية عادلة سواء كان ذلك في مجال السياسة او العلم او التربية والأخلاق.

اجتباك ربك فني مغوارا لامتك فما برحت منذ ريعان شبابك الى ان استجبت الى داعى خالقك تناضل وتكابد وتصابر من اجل ما كنت ترتئيه لامتك من عزة ومناعة في كل المجالات. سلام عليك ايها الراحل الفاضل وقد عرفتك منذ اكثر من ثلاثين سنة وما برحت الى ان رحلت عنا اجد الى جانبك المودة الخالصة وعطف الاب الحنون وحصافة الفكراليقض

الذي لا تفوته كبيرة ولا صغيرة مما له علاقة بقضايا الامة العربية على العموم وبقضايا التربية على الخصوص.

لقد تعاونا على ارساء قواعد علوم التربية في كلية الآداب في منتصف الستينات وقد كان فضلك على هذا القسم كبيرا في مجالات فلسفة التربية وعلم النفس التربوي وجملة من المواد الاخرى التي اقدمنا على تدريسها باللغة العربية وللمرة الاولى. وقد زادنا ذلك ايمانا بنجاعة لغتنا وباصالتنا اللغوية والثقافية وكنت بذلك تواصل ما دربت عليه من كفاح مستميت منذ ريعان شبابك في سبيل اللغة العربية والهوية العربية وها هو كتابك الاخير الذي جاء بعنوان و دفاعا عن اللُّغة العربية ، يدل على ما تلجلج في صدرك من غيرة على لغة الضاد ويهبنا وصيتك الاخيرة في قولك: 3 يندر ان يفكر الواحد منا بأن الكلمة يمكن ان تصبح سلاحا ماضيا يدافع به عن الحق. ذلك اذا كان من يستعمل الكلمة من اهل الايمان والحق وحب الخير كما انها (اي الكلمة) يمكن ان تصبح سلاحا يستعمل في سبيل الغزو والعداوة فيما اذا استعملها اهل الظلال والظلم والشر. . فكم من كلمة طيبة كالحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير ومبادئ اعلان حقوق الانسان استعملت للتضليل وخداع الرأى العام ابنما مارس دعاة هذه الكلمات سياسة الاستيلاء بالقوة ومصادرة الحريات واهدار حقوق الانسان؛ ( دفاعا عن اللغة العربية مطبعة كوتيب الشرقية تونس ١٩٩٦).

سلام عليك ايها الراحل الفاضل، سلام عليك في رحلتك من دار الفناء الى دار الخلود والبقاء. لقد حباك ربك بحرارة الايمان وغمر قلبكُ بنور القرآن وابقاك بعد موتك حيا في القلوب والأذهان. سلام عليك.

# مرثية في الراحل العظيم فاضل الجمالي دكتور سليمان المنذري

آه ابا العباس كم احزنني فراقك.. لقد رحلت قبل أن يتحقق موعدنا بلقاء. كتبت اليك في الربعة المناص المناص المناص و المناص المناص و ا

العمر في التسعين يصعد راكضا

والروح ثابتة على العشرين وأعدت كتابة البيت قائلا:

الجسم في التسعين ينزل هابطا والروح ثابتة على الستين

بعصاك لتزداد نباحا.

ثم رحلت في الرابع والعشرين من آيار الى جوار ربك، فلن ازور بعد اليوم في تونس غير قبرك، فنم قرير العين في مثواك الآخير بضاحية المرسى جوار مرتفعات قمرت التي احبيتها. غابة (قمرت) وعصافيرها الجميلة تفتقدك انها تغرد باكية على فراق صديق احبها واحبته وأنت تراقبها كل يوم وهي تشتف سمعك بصوتها الملائكي. . حتى كلاب تلك الضاحية لم تعد تحييك نابحة كعادتها كلما راتك قبل الغروب، وتظل كذلك حتى تختفي عن انظارها وما أجمل مزاحك وأنت تقول الا تسمع هذه السمفونية الكلابية وإنت تستثيرها

أبا العباس: رسائلك الحميمة وقد عدت اليها اتصفحها ويطل علي وجهك الباسم بين سطورها واشعر أن روحك الطاهرة ترفرف من عليائها، وكم كنت اصيلا لا تنسى مسقط رأسك وأنت تخاطبني واخي الفاضل وابن ولايتي العزيزة اي بلدياتي بلغة أهل مصر حتى اهدائك لي لآخر كتاب صدر لك وفلتشرق الشمس على الامة العربية من جديد ٤ لم تنس هذه العبارة المحببة إلى نفسك وانت تقولها باعتزاز وقد تحررت منذ أمد بعيد من الاقليمية الضيقة والجهوبية والطائفية البغيشة. ولكنك لم تنس ابدا دار الشيخ عباس الجمالي والدك رحمه الله وبستانه على دجلة ونخلته المفضلة ودقلة الشيخ عباس و وقد تي تيار دجلة الدافق على البستان فجرفها ولم تعد غير ذكرى. وكيف تنسى مدرسة الامام الخالصي ومي اول مدرسة في الكاظمية تعلمت فيها العربية وآدابها والفقة وعلوم الدين وذكرياتك عنها وعن استاذك المجاهد الشيخ محمد الخالصي ودورك في عودته لوطنه من منفاه الذي استمر زهاء الثلاثين عاما بايران وتلك قصةاخرى تحكى وفاء التلميذ لامتاذه.

عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا

قراءة لفكر فاضل الجمالي تلخص ايمانه بفلسفة الانسان في الحياة وهي الايمان بالله والالتزام بالعمل الصالح والتمسك بالحقيقة والتذرع بالصبر وذلك تحديدا هو محتوى سورة المصر في القرآن الكريم.

اما ايمانة بعروبته فلم يتزعزع رغم الاحباط والنكسات التي تواجهها الامة.. قال في احدى رسائله الي: أنني حزين على حال أمتي، ولكني لا اعرف الياس رغم اني بلغت من العمر عتيا. كانت آخر رسالة كتبتها اليه لم تصله، ففي يوم تشييعه الى مثواه الاخير كان حاملها يتصل هاتفيا بداره في تونس ويعجب من تلقى المكالمة من هذا التوقيت ويرسل من يتسلم الرسالة ومرفقاتها أربعة أجزاء من كتاب الدكتور حامد عمار «همومنا التربوية» وكان رحمه الله قد طلبها منى. لقد وصلت اذن بعد فوات الاوان.

طالبني في احدى رسائلًه البحث عن صورة له مع الرئيس جمال عبد الناصر خلال لقاء لهما منتصف شهر كانون الثاني (بناير) من عام ١٩٥٤، بالقاهرة وكان رحمه الله قد حضر الجتماعات مجلس الجامعة وتقدم بمشروعه للاتحاد العربي، ونشرت مجلة والمصورة القاهرية، ونشرت مجلة والمصورة القاهرية مقالا عن تلك الاجتماعات مع بعض الصور النذكارية منها تلك الصورة، وبذلت الجهدي حتى حصلت عليها وارسلتها له وكل كان سعيدا باستلامها وقد وضعها داخل اطار كما الخبرني الى جانب صوره مع زعماء العالم الذين التقى بهم في مشوار عمره المديد.

رحم الله أباً العباس انسانا ومُفكّراً وسياسيا مخلصاً فيما أجتهذ فيَّه لخدمة وطنه غيورا في زمن عز فيه الغياري!

وعزاؤنا فيك اصدق ما قيل: انما الدنيا كظل زائل او كضيف بات ليلا فارتحل

او كضيف بات ليلا فارتحار وسلام عليك مع الصابرين.

# تأبين الجمالي في الصحف الاجنبية

أفردت أمهات الصحف الاجنبية في بلاد عديدة مقالات ضافية في تأبين الفقيد الدكتور محمد فاضل الجمالي. ولما كانت الاحاطة بكل ما نشر غير متيسرة والمجال لا يتسع له فقد رأينا الاكتفاء بتلخيص وترجمة ما كتبته كبريات الصحف البريطانية الصادرة في لندن لا سيما وانها اتسمت البي درجة كبيرة بالموضوعية والشمول. وهذه الصحف هي: والكارديان، والتايمز، والديلي تلغراف، ووالانديبندت، (ساهمت في الترجمة والتلخيص السيدة علياء الدلي سلم):

وقد حاولنا اختيار أهم ما ورد في كل صحيفة واجتناب التكرار، وذلك كما يلي:

ا ـ نشرت والكارديان، في عددها الصادر يوم الجمعة ٣٠ (مايو) ١٩٩٧ مقالاً تحت

عنوان وفاضل الجمالي -صوت آخر من العراق» بقلم ( خالد المبارك) جاء فيه: ان فاضل الجمالي الذي توفي بتونس عن ٩٤ عاماً تولى رئاسة الوزارة مرتين في العراق وكان وزيراً للخارجية عندما أطيح بالعهد الملكي في العراق عام ١٩٥٨، وكان ايضاً آخر الموقعين الاحياء على ميثاق هيئة الامم المتحدة في (سان فرانسيسكو) عام ١٩٤٥.

ولد الجمالي في (الكاظمية) وهي مدينة غالبية سكانها من المسلمين الشيفة، بالقرب من بغداد. وتلقى فيها دراسة دينية وعربية أصيلة وكان والده (الشيخ عباس) رجل دين. ثم حصل على بعثة دراسية الى (الجامعة الامريكية ـ بيروت) ثم انتقل منها الى (جامعة كولومبيا ـ نيويورك) وحصل منها على شهادة الدكتوراه في التربية والتعليم عام ١٩٣٢. وكان لافكار الفيلسوف والمربي وعام النفس (جون ديوي) اثر كبير عليه، خاصة من حيث العلاقة بين التعليم الجامعي والحياة العامة.

وبعد عودته من امريكا تولَّى مهام تعليمية وتربوية في العراق ثم نقلت خدماته الى وزارة الخارجية عام ١٩٤٣ ومنها اختير عضواً في الوفد العراقي للتوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة ثم للحضور في اجتماعاتها.. وتولى وزارة الخارجية ثم رئاسة الوزارة.

وفي اواسط الخمسينات لعب دوراً رئيساً في عقد (ميناق بغداد) وهو حلف أقليمي عملت الدول الغربية على انشائه ليكون وادعاً للتوسع السوفييتي.. ولكنه أصبح في نظر العرب القوميين، بتاثير الغروة الناصرية في مصر ٢٣ (يوليو) ١٩٥٢ رمزاً للنفوذ الاستعماري الغربي. واعتبره شبوعيو المنطقة اداة في الحرب الباردة هلفها محاصرة الاتحاد السوفييتي، فضوه الكثيرون سمعة الجمالي ونعتره بالخيانة والرجمية بالمقارنة مع (عبد الناصر) الذي ارتفعت ضعيته على موجة العداء للغرب.. ولكن المفاجأة وقمت في عام ١٩٥٦ اثناء ازمة رالسويس) عندما تواطئ البريطانيون والفرنسيون والاسرائيليون لغزو مصر على اثر قيام عبد الناصر بتأميم قناة السويس، حيث وقف الجمالي، من غير سابق انذار، وأعلن ادانة القوات الغازية ومسازة عمد.

ولما أستولى (اللواء عبد الكريم قاسم) على السلطة في العراق في تموز (يوليو) ١٩٥٨ في حركة دامية . . . ألقي القبض على الجمالي وقدم للمحاكمة أمام محكمة (المهداوي) المسرحية . . وحكم عليه بالاعدام ثم ابدل حكم الاعدام بالسجن خمسة وخمسين عاماً بعد وساطة للمفو عنه من قبل عبد الناصر ومحمد الخامس ملك المغرب .

وفي العام ١٩٦١ اعفى الجمالي من الحكم بالسجن واطلق سراحه، وقبل دعوة من الرئيس (بورقيبة) رئيس الجمهورية التونسية آلذاك. وعاد الى التدريس الجامعي استاذاً لفلسفة التعليم في الجامعة التونسية، واصبح له تأثير كبير على اجبال من الطلاب. ويوجد في تونس شارع يحمل اسمه في حين لا يوجد شارع باسمه في بغداد.

كان الجمالي وطنياً عراقياً مناوئاً للطائفية، عمل جاهداً للحد من الخلافات بين الشيعة

والسنة. وكان يقول لاصدقائه انه (عراقي عربي مسلم). فلم يضع (شيعيته) اولاً بل انه لم يشر اليها.

كان الجمالي (الى جانب تمكنه من لغته العربية) يتكلم الانكليزية والفارسية والتركية وعلى معرفة جيدة بالفرنسية. وقد الف عدة كتب من أهمها «رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي عام ١٩٦٩ »، وكتاب «الامة العربية الى اين؟» وكتبت عنه عدة كتب منها كتاب ( هارئ الموند) - وعنوانه صورة شخصية لمحمد فاضل الجمالي) المنشور عام ١٩٩٣ بالانكليزية.

ان للجمالي ولد معوّق تحت العلاج في اسكوتلندا كان يأتي لزيارته سنوياً وولد آخر خبير بالنفط، وولد ثالث استاذ في علم النبات في جامعة اليرموك بالاردن.

أما زوجته السيدة (سارة) كندية الأصل المولودة في امريكا الشمالية فانها اصبحت عراقية الجنسية واسست عدة جمعيات في العراق لمساعدة المعوقين وبعد عام ١٩٦١ أسست مثلها في تونس، وهي تخلفه مع اولادها الثلاثة.

محمد فاضل عباس الجمالي، سياسي ومربي ولد في ٢٠ ابريـل ١٩٠٣ وتوفي يوم ٢٤ (مايد) ١٩٩٧.

. \_ ونشرت صحيفة والديلي تلغواف؛ مقالاً من قلم التحرير (بدون توقيع) بتاريخ ٣٠ حزيران ١٩٧٧ تحت عنوان ومحمد فاضل الجمالي - رئيس وزراء عراقي درس في امريكا وحكم عليه بالاعدام بعد انقلاب عسكري، ومن ابرز ما جاء في المقال ما ياتي:

( ... وكان الجمالي عند قيام الانقلاب العسكري في العراق عام ١٩٥٨ قد اصبح شخصية محترمة في المحافل الدولية ومدافعاً قوياً عن دول العالم الثالث وعن المُثل الاسلامية العليا كما أنه كافح كفاحاً شديداً من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية ه.

### واضافت الصحيفة:

اً أن دوائر الاستخبارات البريطانية كانت قد خلطت بين الجمالي وشخص آخر يحمل اسماً مشابهاً لاسمه، كان قد ذهب متحمساً للقاء (هتل). وحتى بعد اكتشاف هذا الخلط، ظل الجمالي معتبراً لدى الدوائر البريطانية كقومي عربي بارز لا ترتاح اليه الدوائر البريطانية و تعمل لابعاده مااستطاعت الى ذلك سبيلا..ه.

بسوران و معجدة ناصل بمصابئ بياء ايباء ... نشأ الجمالي في بيئة شيعية ضيفة ولم يكن له سوى اتصال محدود بابناء السنة. وفي بيروت اتسعت صلاته لتشمل الى جانب الطلاب المسلمين في الجامعة، اليهود والمسيحيين من مختلف الطوائف. . ومن ذلك الحين اتمن الجمالي فن تكوين الصداقات والاحتفاظ بها، والتفاهم مع الآخرين على اساس الاحتفاط بأما الحلاقات السياسية. وظل الى آخر ايام حياته يؤمن بان التعاون بين (اهل الكتاب) ضروري للسلام المالمي، واثناء دراسته في جامعة كولوسيا تمرّف على دائرة أوسع من الاصدقاء كان من ضمنهم الشاعر الهندي (طاغور). وفي جامعة شيكاغو التقى بـ (سارة باول) التي أصبحت زوجته فيما بعد. وظلت عنايتها المخلصة تساعده في تحمل اعباء حياته العامة واثناء سجنه في بغداد ثم لاكثر من ثلاثين سنة في منفاه في تونس.

في عام ١٩٥٥ اتعقد مؤتمر للدول الآسيوية والأفريقية المستقلة في (باندونع ـاتدونيسيا) وحضره نهرو وعبد الناصر وشوان لاي وكان الاجتماع يهدف الى تأسيس (منظمة عدم الانحياز) وحضر الجمالي مندوبا عن العراق، فتكلم بقوة ضد والاستعمار الجديد، ع من قبل المحتوية التي شبهها بالامبريالية الغربية.. ونزل خطابه كالصاعقة وادى الى رد عنيف من قبل (شوان لاي).. ولكن الجمالي استند الى القيم العليا قائلاً واذا اردنا ان نجعل من العالم وحدة متكاملة دون اعتبار لمعسكر شرقي ومعسكر غربي فعلينا ان نعمل بموجب قواعد (المسلح الخلقي) التي تدعو الى ان تتقارب الامم مع بعضها البعض بروح التواضع وبقلوب نقية من الحقد والكراهية وان نعرف جميعاً باخطائنا وان نعمل للانسجام المتبادل والسلام، كانت المناقشات حادة وانتهى المؤتمر الى قرار ينص على وان الاستعمار بجميم مظاهره شريجب الخلاص منه بسرعة،

من اهم الكتب التي الفها الجمالي كتاب ورسائل حول الاسلام، الذي كتبه في السجن مرجها الى وكتب فل المجن مرجها الى ولد، (عباس) الذي كان لا يزال طالباً في الجامعة، وطبع عام ١٩٦٥. وفي الاجتماعات الدولية مثل المؤتمر الاسلامي في (مكة) عام ١٩٦٥ الذي كان فيه رئيساً للجنة الثقافية وفي مشاركته السنوية في اجتماعات (حركة التسلح الخلقي) في سويسرا كان مدافعاً لا يعرف الكلل عن (وحدة الانسانية).

لقد عانى الجمالي كثيراً من حكومة بلاده ومن قسوتها التي لم يتغاض عن قسوتها، الا أنه اعرب عن اسفه واساه على حجم الدمار الذي سببته حرب الخليج مقارناً ذلك بالتساهل الذي عومل به آخرون تجاوزوا على قرارات هيئة الامم المتحدة .

وكان يشعر ان بريطانيا قد عرقلت في الماضي التسوية العادلة للنزاع العراقي ـ الكريتي . وفي حين كان الجمالي عنيفاً في مناقشاته الساسية حتى النهاية، كان يبعث في نفوس الحلقة الواسعة من اصدقائه الدفء واللطف كاخ كبير حميم .

وقد انهالت على الجمالي مشاعر التكريم من عَدَّة حكوماتُ منها المانيا والاردن والمغرب. وتايران والفاتيكان.

عً . نَشرت صحيفة والانديبندنت؛ في عددها الصادر يوم الثلاثاء ٣ / ٦ / ١٩٩٧ مقالاً تحت عنوان ومحمد فاضل جمالي؛ بقلم (الان رش) جاء فيه:

لقد كرّس الجمالي ٢٩ عاماً من حياته كسياسي ومربي ودبلوماسي لمهمة تطوير العراق كدولة حديثة . ولكن في عام ١٩٥٨ وقعت المذبحة التي ذهبت ضحيتها العائلة الملكية الهاشمية وانتقل العراق الى عهد من القلق والقسوة والاضطراب يذكر بعهد الباشوات المماليك الذي ساد العراق في اوائل القرن التاسع عشر .

وقد اصاب الجمالي ما اصاب قادة العهد الملكي فقدم للمحاكمة وصدر عليه حكم

بالاعدام ولكن الحكم استبدل بالسجن وقضى الجمالي ثلاث سنوات سجيناً حتى عام ١٩٦١ حيث أطلق سراحه بعد وساطة شخصيات عالمية كان في مقدمتها الملك محمد الخامس ملك المغرب، وداغ همرشولد والبابا يوحنا الثالث عشر.

عندماً يتحدث الجمالي عن حياته ونشاطاتاً كان يؤكد على ان التعليم هو مهنته المفضلة ... ولما تولى الملك فيصل الاول عرش العراق ادرك أهمية التعليم في بناء دولة مستقلة، ولاحظ مواهب الجمالي فتبنى إيفاده للدراسة العليا في الجامعة الامريكية في بيروت ثم في جامعة كولومبيا في نيويورك حيث نال شهادة الدكتوراه.

ومن المعروفٌ عن الجمالي انه بعّد عُودته من السنة الاولى من الدراسه في بيروت اثار ضجة في مدينته الكاظمية بتوزيم منشورات تدعو الى تحرير المرأة ورفم الحجاب.

وقي عام ١٩٢٩ تعرّف على (ساطع الحصري) الذي كان مسؤولاً عن ادارة التعليم وكان مهتماً بتأسيس نظام تعليمي يقوم على مبادئ القومية والتقدم التي اقتيسها من المفكرين الالمان وخاصة يوهان فيضتة. وقد ارتاح (الحصري) لأفكار الجمالي وتأييده للكفاح الفلسطيني ضد الصهيونية ومقاومته لضغوط الممتشارين البرياطنيين الذين كانوا يريدون تعليبي نظام تعليمي في العراق شبيه بالنظام البريطاني الذي يعتمد على المدارس الخاصة ولكنه اصطلام مع الحصري فيما بعد على مبادئ تربوية وحل محله مديراً عاماً للتربية والتعليم فقد كان الحصري يريد تأجيل التعليم العام الى (أن يتم تكوين طبقة متنورة) بينما أصر الجمالي المناز بالمثل الامريكية على توفير التعليم للجميع بما في ذلك القبائل البوية التي كان تعليمها موضوع اطوحته للدكتورة.

وبعد انتقاله الى العمل الدبلوماسي والسياسي اكتسب الجمالي ثناءً وتقديراً على مواقفه الحماسية في الدفاع عن القضاياء الفلسطينية والاريترية والتونسية وغيرها من الحركات المناوثة للاستعمار كلما اثيرت هذه القضايا في مناقشات هيئة الامم المتحدة.

وعندما تولى رئاسة الوزارة عام ١٩٥٣ و ١٩٥٤ استطاع الجمالي أن ان يجمع بذكاء بين مبادئه الانسانية وأهمية الاصلاحات الداخلية كوسيلة للوقوف امام الشيوعية. فقد اعلن في منهاج وزارته مشاريع لتوسيع الخدمات الاجتماعية وزيادة اجور الموظفين والعمال وتشجيع ملكية الاراضي لصغار الفلاحين.. ولكن هذا المنهاج اصطدم بمقاومة من قبل رجال الصناعة ورؤساء القبائل وكبار الملاكين والساسة.

وبالرغم من نشاته الدينية في بيئة شيعية كان الجمالي يشجب بقوة التمييز بين المسلمين السنة والشيعة. ولما أصبح مديراً عاماً للتربية والتعليم وضع مقاييس موحدة للتعليم تطبق على الجانبين.

وبوصفه عربياً قومياً كان الجمالي يدعو لنبذ الطائفية والقبلية.

ولا شك ان الجمالي عندما كان يستعرض احوال العراق والاحداث الجارية فيه، وهو في آخر ايامه كان يشعر بالحزن والاسى كما يشعر الملك فيصل الاول الذي شكى من تفكك الشعب العراقي ودوافع الحقد والحسد والقبلية والطائفية والعنصرية التي تفرق ابنائه

### وتدفعهم الى الفوضى والقسوة ضد بعضهم البعض.

ترجمة وتلخيص ع. غ. د.

ان مقالات الصحف العربية المنشورة هنا لا تعلل إلا جزءً مها نشرته الصحف العربية ولكن الأسام بها فضلاً عن ضمها الى هذا الكراس لم يكن منيسراً قنا. ولذا نعتقر للسادة الذين ورودتا يعش مقالاتهم وكتاب السقالات التي اهلمنا عليها ولم نستطيع نشرها

لقه نشرت المقالات حسب التصوص الواردة في الصحف المشار اليها. ولم تجر الا تمديلات لغوية طفيفة عليها، مع تعليق واحد على احدها. وهيئة التأيين غير مسؤولة عن الآراء والمعلومات الواردة فيها وسؤولية ثلاث تقع على اسحابها. وليس لنا في الخنام الا ان تشكرهم جميعاً على الجمعة الذي يقلوه والمساهمة التي قدموها في ذكرى رجل خدم امته روطت بكل ما يملك من قوة وما جلبه به الله من موهية.



الدكتور الجمالي مع الرئيس ايزنهاور في القصر الابيض ـ ١٩٥٤



الدكتور فاضل الجمالي في حديث مع فارس الخوري مندوب سوريا والسيد عدنان الباجه جي ـ العراق ـ والسيد فريد زين الدين ـ سوريا



الدكتور فاضل الجمالي في حديث مع السر ظفرالله خان مندوب الباكستان



الدكتور الجمالي مع السفير البريطاني مكنزي والسيد الان ثورنهيل في مقر حركة التسلح الخلقي ـ كوسويسرا . ١٩٨٨



هاشم المدامغه، رشدي الجلبي، عبد الكريم الأزري،عبد الهادي الجلبي،الدكتور الجمالي، عبد الرسول الخالصي، الدكتور صالح البصام،في دار جواد الجلبي ــ انكلترة ١٩٨٤



عصام الازري، اسامه الجمالي، صالح الجلبي، جسن الجلبي، الدكتور الجمالي، عبد الغني الدلي، امير رحمة الله، عبد الكريم الازري، صالح البصام، في دار عبد الكريم الازري ـ لندن 1941،



والد الدكتور الجمالي الشيخ عباس الجمالي



والدة الدكتور فاضل الجمالي العلوية خديجة



الدكتور الجمالي وعقيلته السيده ساره بوويل الجمالي مع ولديهما اسامه وعباس



اكرم زعبتر، فريدزين الدين، عبد الكريم الازري، الدكتور فاضل الجمالي في مزرعة (ابو هاون) قضاء الشطرة/الناصرية



عبد المجيد محمود، فريد زبن الدبن، اكرم زعيتر، الدكتور الجمالي عبد الكريم الازري، السيد عبد المهدي من وزراء العهد الملكي في مزرعته (ابر هاون) قضاء الشطرة/الناصرية

# محتويات الكتاب

| الصفحة |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| ٧      | مقدمة الكتاب بقلم عبد الغني الدكي.         |
| ٩      | نعي الجمالي في الصحف/ الشرق الاوسط/ القدس. |
| ١.     | الراحل في سطور .                           |
| 1 1    | تكريم الجمالي بعد وفاته .                  |
| ۱۳     | هيئة التأبين                               |
| ١٤     | منهاج حفل التابين.                         |
| 17     | كلمة افتتاح الحفل عبد الغني الدلي.         |
| ١٧     | خطاب عبد الكريم الازري.                    |
| ۲.     | كلمة عز الدين العراقي .                    |
| ۲۱     | كلمة قسطنطين زريق.                         |
| **     | خطاب عدنان الباجه چي.                      |
| 7 £    | كلمة د. حسن الچلبي.                        |
| 40     | كلمة على احمد عتيقة.                       |
| 44     | خطاب عُميف صافية .                         |
|        | كلمة برهان الدجاني.                        |
| ٣.     | كلمة نجدت فتحيّ صفوت.                      |
| ٣٣     | خطاب بيتر ايفرنكرتون.                      |
| ٣٤     | كلمة عصمت كتاني.                           |
| ۳۰     | كلمة حسن الأمين .                          |
| ٣٧     | كلمة ابراهيم بيضون .                       |
| ٣٨     | خطاب فاضل الجلبي .                         |
| ٤١     | خطاب اسامة فاضل الجمالي.                   |
| ٤٣     | مقتبسات يستشهد بها الجمالي في مجالسه.      |
| 4 1    | رسائل التعزية بالفقيد.                     |
| ٥٢     | تأبين الجمالي في الصحف العربية             |
| 4.4    | تأب الحمالية المحف الاحدية                 |